Jális an

الجزء الخامس

کا ان کی

. عبد العظيم رمضيان

ن وقاريغ مصر المعاصر







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مذكرات سعد زغلسول



#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر

# هذکـــرات سعد زغلــول

الجزء الفامس

تمتين د. عبد العظيم رمضان



#### قام بقراءة الكراسات:

سامی عزیز رمزی میخائیل ایزیس راغب محمد حجازی مصطفی الغایات استر غالی نیلة الدسوقی

الإخراج الفني

اسسامة البسدري

# ویل لی من الذین یطالعون من بعدی هذه المذکرات!

سعد زغلول (کراس (۲۸) صفحة (۱۵۸۱)



1900

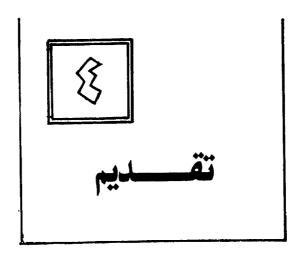

يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الجزء الخامس من مذكرات سعد زغلول ، وهو يتناول يوميات الزعيم الحالد من يوم ٨ مارس سنة ١٩١٥ إلى يوم ١١ أكتوبر سنة ١٩١٦ ، وهي فترة تقع في أثناء الحرب العالمية الأولى . ومن هنا أهميتها ، لأنها تكشف أسرار فترة عاشت فيها مصر تحت ظلام الأحكام العرفية ابتداء من يوم ٢ نوفمبر ١٩١٤ ، وفرضت فيها الحجاية البريطانية على مصر في بوم ١٨ ديسمبر ١٩١٤ ، ورفعت سيادة تركيا عن مصر ، وخُلع الخديو عباس ونُصب الأمير حسين كامل سلطانا على مصر ، وعاشت البلاد فترة من القمع والمقاومة ، وتعرض الوطنيون لألوان من الاعتقال والنفي .

وقد عاش سعد زغلول هذه الفترة في موقع قريب من السلطة ، باعتباره وكيل الجمعية التشريعية المنتخب ، وصديقا للسلطان حسين كامل وأعضاء وزارة حسين رشدى باشا ، ولكنه عاشها أيضا من موقعه الوطنى القريب من الجهاهير ، الناقد للسلطة نقدا مريرا ، والمتعاطف مع الذين يتعرضون للعسف والاضطهاد .

كذلك عاش سعد زغلول هذه الفترة فى ظروف نفسية تماثل تلك الظروف التى مر بها فى أعقاب استقالته ، عندما وجد نفسه بلا عمل ، وكان يصبو للتعيين فى بعض الوظائف ، حتى أتته انتخابات الجمعية

التشريعية ، وانتخابه بتأييد شعبى كاسح نائبا عن الأمة ، لتخرجه من هذه الحالة النفسية ، وتقتلع من ذهنه فكرة الوظيفة ، وتجعله يعاهد نفسه على أن يبقى خادما للأمة وحدها دون أى حاكم . ذلك أن تعطل الجمعية التشريعية عن الانعقاد ، وصعوبة التكهن بالمستقبل بعد انتهاء الحرب ، قد أعادت إلى سعد زغلول فكرة الوظيفة من جديد ، فرشحه السلطان حسين لوزارة الأوقاف ، ولكن اللورد كتشنر في بريطانيا وقف في سبيل التعيين ـ وكل ذلك تناوله سعد زغلول في مذكراته بالتفصيل .

ويتضمن هذا الجزء الكراسات: ٢٤ و ٢٥ و ٢٥ على حسب الترتيب الزمنى ، وليس الترتيب الرقمى . ومع ذلك فقد تناولت هذه الكراسات أحداثا وقعت فى أزمنة مختلفة ، كها عودنا سعد زغلول فى مذكراته ، حيث يتناول فى الكراسة الواحدة بعض الوقائع ، ثم يتركها إلى كراسة أخرى ، ويعود إلى الكراسة الأولى فى فترة زمنية أخرى لمجرد أن فيها صفحات بيضاء! ولعلنا نذكر \_ فى هذا الصدد \_ أن سعد زغلول لم يكتب مذكراته ليقرأها الجمهور ، وإنما كتبها لمجرد تسجيل خواطره وما وقع له من أحداث ، وبالتالى فقد كان كل مايهمه هو تسجيل الواقعة وليس نوع الكراسة التى يكتب فيها ، وما اذا كان قد سبق له الكتابة فيها أم لا!

وقد ترتب على ذلك أن هذا الجزء سوف يتناول وقائع حدثت في أزمنة تنتمى للأجزاء السابقة . وهو أمر لم يكن لى حيلة فيه ، ذلك أن رداءة خط سعد زغلول لم يكن من شأنها اتاحة الفرصة لقراءة مذكراته كلها مرة واحدة ، وتجميع ماينتمى لفترة زمنية معينة ، وترتيبه ترتيبا زمنيا ، وإنما القراءة في هذه المذكرات تسير ببطء شديد ، وصعوبة زائدة ، وكان من العسير الانتظار لحين قراءتها كلها ، وتحقيقها ، ثم نشرها . ومن هنا كان هذا الاختيار ، الذي يتيح للقراء الإطلاع على هذه المذكرات الهامة في أقرب وقت ممكن ، مع تقبل مخاطرة الرجوع إلى

وقائع وقعت في فترات زمنية سابقة .

وفى ضوء هذا التفسير ، فسوف يقرأ القارىء فى هذا الجزء رحلة سعد زغلول إلى أوروبا فى صيف عام ١٩٠٨ وقد كتبها باللغة الفرنسية فى الكراسة التى حصلت على ترقيم ٢٤ ، وهى عبارة عن أجندة فرنسية ، سجل فيها وقائع هذه الرحلة ، ثم تركها ، وعاد إليها فى ١٧ مايو سنة ١٩١٥ ليشغل صفحاتها البيضاء بيومياته فى هذا التاريخ وما تلاه حتى يوم ٢٢ سبتمبر ١٩١٥ .

وكانت قراءة هذا الجزء من الكراسة ٢٤ حافلة بالصعوبات والمتاعب، بل والمشاكل أيضا! فقد ترجمته الباحثة السيدة ايزيس راغب، ولكنها غفلت عن أن ترقيم هذه الصفحات، وهي من صفحة ١٢٧١ إلى صفحة ١٣١١ هو ترقيم عكسي، وأن عليها أن تبدأ بصفحة ١٣١١ وتنتهي إلى صفحة ١٢٧١، فسرى التفكك والخلط في ترجمة اليوميات، واصبحت بمثابة أحاجي ومعميات. وكان على الرجوع إلى الأصل الفرنسي، فلاحظت الخلط، وأحذت في ترتيب الترجمة حسب الترقيم الصحيح، مما ترتب عليه عملية قص ولصق شاقة لترتيب الفقرات، حتى تمكنت من ذلك بعد وقت طويل.

ولما كانت الترجمة ليست مجرد نقل الكلمات من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ، وإنما هي نقل المعنى بصورة ننية تتوفر فيها روح اللغة العربية ، فلذلك عهدت إلى السيدة نجوى عبد الرحيم باجراء ترجمة أخرى ، ومن خلال المقارنة بين الترجمتين ، ومراجعتها على الأصل الفرنسي ، أمكن لى تصويب الأخطاء ، واعادة الصياغة من الناحية الفنية ، وتقديم ترجمة هذه الصفحات في الصورة اللازمة .

على أنه كان للسيدة ايزيس راغب فضل ملاحظة الأخطاء الاملائية التى وقع فيها سعد زغلول عند كتابته باللغة الفرنسية . وقد لاحظت أن منشأ هذه الأخطاء هو أن سعد زغلول كان يكتبها وفقا لنطقها ، فقد

كان يتكلم الفرنسية بطلاقة ، ولكنه لم يكن يستخدمها كثيرا في الكتابة . ومن هنا وقعت هذه الأخطاء . وقد رأيت أن الأمانة العلمية تتطلب الاشارة إلى هذه الأخطاء الاملائية في الحواشي كها سوف يرى القارىء .

كذلك تضمنت الكراسة ٢٦ يومية واحدة ، هي يومية ٢٥ مارس ١٩١٧ ، رغم أن سعد زغلول سجل في هذه الكراسة يومياته من ٢٥ سبتمبر ١٩١٥ إلى ٧ أكتوبر ١٩١٦ . وقد شغلت هذه اليومية صفحتي ١٣٨٦ و ١٣٨٧ ، وتقرآن عكسيا . والغريب فيها أنها تتوسطان الكراسة ٢٦ التي تبدأ من ص ١٣٥١ إلى ص ١٤١٧ . ولعل مادعا سعد زغلول إلى اختيار هذه الكراسة هو مروره بنفس الظروف المالية التي كان يمر بها في مارس ١٩١٧ ، حيث تراكم عليه الدين لدرجة تفكيره في الاقتراض من السلطان حسين كامل والبنك العقاري .

ويتضمن هذا الجزء صفحات مؤلة ، سطر فيها سعد زغلول معاناته القاسية بسبب سقوطه في رذيلة لعب الورق تحت الفراغ ، ومحاولاته التخلص من هذه العادة المخربة التي دمرته اقتصاديا وماليا ، حتى تمكن من الاقلاع عنها بعد أن أكلت الأخضر واليابس . وقد يرى علماء الاجتماع في هذه الصفحات شيئا مفيدا من الناحية العلمية . ومن الغريب أن بعض الكتاب ، ممن ينسبون أنفسهم إلى التيار الديني ، استغل هذه الصفحات ، دون أن يقرأها قراءة دارسة ، في الهجوم على سعد زغلول ، والاساءة إلى تاريخه . ولو قرأوها لعرفوا أن سعد زغلول قد هاجم نفسه بأكثر مما يهاجمه عدو لدود ، ونقد نفسه بأكثر مما يمكن لغيره أن ينقده . لقد كانت محنة أليمة مرت في حياة هذا الزعيم الكبير بكل آثارها التدميرية ، ولكنه عبرها إلى بر السلامة بارادة من فولاذ .

ولكن هذا الجزء أيضا يتضمن صفحات من الدفاع البليغ والقوى عن الحريات ، تضع سعد زغلول فى مصاف أكبر رموز المذهب الليبرالى فى العالم . وقد ساق سعد زغلول هذا الدفاع عن الحريات أمام السلطان حسين ورئيس الحكومة المصرية رشدى باشا وممثلى الاحتلال والخماية فى

مصر. وتعرض بسبب هذا الدفاع لغضب الجميع ، وعاني الكثير.

والمهم هو أننا اتبعنا في تحقيق هذا الجزء نفس المنهج الذي اتبعناه في الأجزاء الأربعة السابقة ، وذلك بتوضيح النص بعلامات الترقيم التي خلت منها تماما مذكرات سعد زغلول ، بما تطلب ذلك من دراسة النص دراسه دقيقة لمعرفة الجمل المستمرة بفصلات ، والجمل المنتهية بنقط . وأيضا مراجعة النص عدة مرات للتحقق من مطابقته التامة للأصل .

وقد أثبتنا شكل بعض الكلهات التى تعود سعد زغلول كتابتها ، مثل : أكطوبر ، بدلا من أكتوبر ، وأفريل بدلا من أبريل ، وأوغسطس ، بدلا من ألا ، والدوكتور ، بدلا من الدكتور ، واسكندرية ، بدلا من الاسكندرية ، والتلفون بدلا من التليفون . وذلك ليعيش القارىء في جو المذكرات وعصرها .

أما الكلمات التى تعذرت قراءتها ، فقد أشرنا إليها فى الحواشى وقدمنا اجتهاداتنا فى قراءة ما اختلطت علينا قراءته ، سواء بالترجيح أو التقريب . مع ملاحظة أنه سبقنى فى قراءة هذه الكراسات الباحثون فى مجموعة سعد زغلول ، وهم سامى عزيز ومحمد حجازى ورمزى ميخائيل وايزيس راغب واستير غالى ومصطفى الغايات ، ونبيلة الدسوقى . وبعضهم توفى ، مثل المرحوم محمد حجازى ، والبعض ترك المجموعة مثل الدكتور رمزى ميخائيل ونبيلة الدسوقى . وقد سبق لى أن ذكرت فى تقديمى لبعض أجزاء المذكرات المالفة أن من غرائب قراءة خط سعد زغلول أن الكلمة التى يتعذر على البعض قراءتها ، يقرؤها الآخر بسهولة ، دون أى سبب!

وبطبيعة الحال فإن قراءة الكثير من أسهاء الأشخاص والأماكن والحوادث، تتطلب قدراكبيرا من المعرفة التاريخية، لأنها تتعلق بوقائع تاريخية لايعرفها إلا مؤرخ متخصص. كما تحتاج أيضا إلى ثقافة عامة واسعة. وعلى سبيل المثال فقد احتاجت الكراسة الخاصة برحلة سعد زغلول إلى أوروبا ، إلى كل خبرت ومعلومان التى حصلت عليها من رحلات السنوية إلى أوروبا على مدى اثنى عشر عاما ، مع الاستعانة بأطلس الطرق في أوروبا الذى لم يكن يفارقنى ، لأنه يغطى كل مدينة وقرية في كل دولة أوروبية . وبدون هذا الأطلس كان من المستحيل قراءة أسماء معظم البلدان التي وردت في المذكرات .

وكيا هو الحال في الأجزاء السابقة ، فلم أقف بنهاية الكتاب عند حدث معين ، وإنما وقفت به عند حجم مناسب وعدد معقول من الصفحات ، حتى لايشذ عن أحجام الكتب الأخرى ، ويثقل على القارىء . كذلك التزمت في الانتقال من صفحة إلى أخرى من الكراسات بكتابة رقم الصفحة التالية ببنط أسود ، تمييزا له عن البنط الأبيض الذي تكتب به الصفحات المطبوعة ، وذلك بين قوسين مستقيمين .

كذلك اتبعنا فى ترقيم الصفحات نفس ما اتبعناه فى الجزء الرابع ، حيث مضينا بالترقيم من حيث انتهى الجزء الرابع ، مع تخصيص ترقيم مستقل للجزء الخامس . وبذلك يحمل الكتاب ترقيمين : الأول ، فى أعلى الصفحة ، وهو الترقيم العام للمذكرات ، والثانى فى أسفل الصفحة ، وهو الترقيم الخاص بالجزء .

كذلك فقد حرصنا على تصدير كل كراسة بأهم النقاط التى تحتويها من وجهة نظرنا ، وإن كان هذا لايقلل من أهمية النقاط الأخرى بطبيعة الحال ، التى يمكن للقارىء الاسترشاد فيها بكشافات الكتاب ، وهى كشافات تفصيلية تشتمل على : كشاف للأعلام ، وكشاف للهيئات ، وكشاف للبلاد والأماكن ، وكشاف للحوادث ، وكشاف للدوريات . وقد عهدت بهذه الكشافات إلى مجموعة من الباحثين المشتغلين وقد عهدت ، كما هو موضح قرين كل كشاف . وسوف تجمع هذه الكشافات الخاصة بالأجزاء المختلفة في نهاية الأجزاء ، في شكل كشاف

عام للمذكرات.

وكنت قد وعدت ، في مقدمتي للجزء الرابع ، بتقديم جدول حديث للكراسات ، يتضمن تقسيهات الكراسات حسب موضوعاتها الزمنية ، بعد أن ثبت لنا أن الجدول الذي ألحقناه بالجزء الأول لم يعد يقدم الصورة الصحيحة لترتيب الكراسات . على أنا عدلنا عن ذلك في آخر لحظة ، وآثرنا الانتظار إلى نهاية الأجزاء ، نظرا لما يتكشف لنا تدريجيا من وجود أجزاء في الكراسات تنتمي إلى أزمنة سابقة للزمن الرئيسي الذي تناولته الكراسة . وعلى سبيل المثال فإن الكراسة رقم ٢٤ في هذا الجزء قد قسمت إلى جزئين : الأول ، يتناول الفترة من يونية إلى مبتمبر ١٩٠٨ ، وترتيبه يجب أن يقع عقب الكراسة رقم ١١ ، التي تناولت الفترة من الم وقد وردت في الجزء الثاني من المذكرات . أما الجزء الثاني من الكراسة فيقع في إطار زمنه الصحيح ، من ١٧ مايو ١٩١٥ إلى ٢٢ سبتمبر ١٩٥٥ .

كذلك فإن الكراسة رقم ٢٦ قد قسمت إلى جزءين : جزء يتناول يومية وقعت في ٢٥ مارس ١٩١٢ ، وموقعه الزمني يأتي عقب الجزء الثالث من الكراسة ٢٠ ، وقد وردت في الجزء الرابع من المذكرات . أما الجزء الثاني فيقع في السياق الزمني للمذكرات ، وهو الفترة من ٢٠ سبتمبر ١٩١٥ إلى ١١ أكتوبر سنة ١٩١٦ .

وقد استعنت في تحقيق هذا الجزء ، وتوضيح أحداثه وشخصياته ، بعدد ضخم من المصادر والمراجع ، العربية والأجنبية ، وقدمت فضلا عن ذلك ــ تعليقاتي التاريخية وانطباعاتي واستنتاجاتي ، لمساعدة القارىء على الرؤية الصحيحة لما ورد في المذكرات من وقائع وأحداث . وقد نظرت إلى هذا الجزء كجزء من كل ، وافترضت اقتناء القارىء لكافة أجزائه ، وبالتالي لم أكرر فيه ماسبق ترجمته للشخصيات في الأجزاء السابقة ، اللهم الاحين تتطلب الحاجة ، مع الاشارة إلى

الحاشية السابقة في الأجزاء الأخرى ، إذا كان القارىء في حاجة إلى مزيد من التفاصيل .

وأخيراً فلا أملك إلا أن أقدم خالص شكرى للأستاذ الدكتور سمير سرحان ، رئيس هيئة الكتاب ، للمساعدة غير المحدودة التي يقدمها لمذكرات سعد زغلول ، إيمانا منه بأهمية هذه المذكرات الفريدة وموقعها الخاص بين الوثائق التاريخية المعاصرة عن الحركة الوطنية المصرية . كما أشكر الأستاذة سميرة عرابي ، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المطابع بهيئة الكتاب، التي لولا رعايتها لهذه المذكرات ، ومساندتها لها ، وتقديم كافة الإمكانات الفنية لها ، لما أمكن إخراجها بهذه الصورة المشرفة . كما أشكر قسم الجميع التصويرى بالهيئة ، ورئيسه الأستاذ هاشم الأشموني ، لعنايته الفائقة بإخراج الكتاب على هذا النحو، وتنفيذ كافة التوصيات التي أصدرتها في هذا الشأن ، والتي تميز هذا العمل العلمي عن غيره من الأعمال الأخرى . وأشكر الاستاذ أسامة محمد البدري على مجهوده في الإخراج الفني للكتاب. كما أشكر مجموعة الباحثين، وعلى رأسهم الأستاذ سامى عزيز ، لما بذلوه من جهد شاق ، سواء في القراءة أو المراجعة وعمل الكشافات . وأشكر السيدة أميرة خواسك ، لتطوعها بمساعدت على مراجعة بروفات الكتاب على أصل الكراسات دون أي أجر . وأدعو الله تعالى أن يبارك في هذا العمل وينفع به شعبنا المصرى خاصة وأمتنا العربية عامة.

#### والله المسوفق

أ. د. عبد العظيم رمضان استاذ التاريخ الحديث والمساصر بكلية الآداب \_ جامعة المنوفية ورئيس اللجنة المعلمية المشرفة على مركبر وثائل وتاريخ مصسر المساصر

مصر الجديدة في ٩ فبراير ١٩٩٢

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الكراسة الرابعة والعشرون

الجزء الأول



ً الكراسة الرابعة والعشرون الجزء الأول

هن ص ۱۲۷۱ ـ ص ۱۳۱۱ ( عدا تنازلیا )

من يونية إلى سبتهبر ١٩٠٨

المحتويات:

\_ زيارة سعد زغلول لأوروبا في يونية ــ سبتمبر ١٩٠٨



### [ ص ۱۳۱۱ ]

لا أستطيع أن أصف حالتي النفسية . فمنذ عدة أيام وأنا معظم الوقت مهموم ، مستغرق في التفكير ، ما من شيء يجذبني أو يشدني ، وكل شيء مظلم أمامي . وأنا أتساءل دائها : لماذا هكذا الحياة قصيرة ؟ لماذا يقوم الإنسان بهذا الصخب ، وهذا الصراع(١) ، وهذا التعب ، إذا كان وضعه مزعزعا(٢) لحد كبير ( . . . )(٣) ؟

# [ اص ۱۳۱۰ ]

يوم السبت ۲۷ يونية ۱۹۰۸<sup>(٤)</sup>

قد سافرنا من مصر إلى اسكندرية ، ومنها إلى تريستا ، على ظهر

- (١) كتبها سعد زغلول lute وصحتها lute.
- Précaire وصحتها Pricaire وصحتها (۲)
  - (٣) كلمة مطموسة.
- (٤) هذا التاريخ هو المطبوع فى الأجندة الفرنسية التى كتب فيها سعد زغلول هذه اليوميات والصفحات من ١٣١١ ١٢٨٦ تقرأ عكسياً . وصفحة ١٣١١ مكتوبة بالفرنسية .

الباخرة كيلوباتره (٥) من بواخر شركة لويد النمساوية . وكان معنا كل من سعادة مصطفى باشا فهمى (٦) وحرمه ، ومنيرة كريمة اسماعيل باشا سر هنك (٧) .

وقد حضر بعض الذوات لوداع الباشا ، وفي  $^{(\Lambda)}$  مقدمتهم جورست  $^{(P)}$  ، والنظار . وحضر لوداعی بعض الأقارب والمعارف .

(٥) هكذا كتبها سعد زغلول.

(٢) مصطفی فهمی باشا، والد صفیة زغلول، حرم سعد زغلول. كان عافظاً للاسكندریة قبل أن یتولی منصب ناظر الأشغال العمومیة فی نظارة محمد شریف باشا الثانیة التی تألفت فی ٥ یولیه ۱۸۷۹، ثم تولی منصب ناظر الخارجیة فی وزارة محمد توفیق الثانیة التی تألفت فی ١٨ أغسطس ١٨٧٩، واستمر ناظرا للخارجیة فی وزارة مصطفی ریاض باشا الأولی فی ٢١ سبتمبر ١٨٧٩، ثم فی نظارة محمد شریف باشا الثالثة فی ١٤ سبتمبر ١٨٨٨، ثم فی نظارة محمود سامی البارودی باشا فی ٤ فبرایر ١٨٨٨ بعد أن أضیف إلیه نظارة الحقانیة، ثم ناظرا للداخلیة فی باشا وم ٢٨ أغسطس ١٨٨٨، ثم ناظرا للهالیة فی وزارة نوبار الثانیة فی ۱ مارس ١٨٨٨ فی نفس نظارة نوبار، ثم تولی ریاسة النظارة للمرة الأولی من ١٤ مایو ١٨٩٨ إلی ١٧ ینایر نظارة نوبار، ثم تولی ریاسة النظارة للمرة الأولی من ١٤ مایو ١٨٩١ إلی ١٧ ینایر نظارة الداخلیة من ١٨٩٠ وللمرة الثالثة من ١٨٩٠ وللمرة الثالثة من

(٧) اسماعيل سرهنك باشا (١٨٥٤ – ١٩٢٤) عديل سعد زغلول ، وهو ضابط ومؤرخ مصرى ، خدم بالبحرية المصرية ، وترقى فى وظائفها ، وعين ناظرا للمدارس الحربية ، وألف كتاب «حقائق الأخبار عن دول البحار ١٨٩٦ – ١٩٢٣ .

(٨) في الأصل: (في).

( 9 ) السير الدون جورست sir Eldon Gorst المعتمد البريطاني ، الذي خلف اللورد كرومر في أول أبريل ١٩٠٧ حتى وفاته في ١٢ يوليو ١٩١٢ . وكان قد عين

وأغلب من كان على محطة مصر كان من موظفى نظارة المعارف، وخصوصا الإنكليز منهم.

ولما ابتعدت الباخرة من الإسكندرية قليلا ، لعبت بها الأمواج ، فأخذنا الدوار ، إلا قليلا منهم الباشا . ولزمت قمرتى مع زوجتى . ومكثنا طول الليل والمركب يرقس بنا زمنا(١٠) . وقد هدأت الأرياح نوعا في الصباح ، وأخذنا نستعيد بعض قوانا .

وقد كان معنا في السفر بعض قضاة المحكمة المختلطة ، وقليل جدا من المسلمين ، ومنهم عزيز الأرنؤوطي (١١) . وكان معنا منسفيلد باشا . وقرينته شركسية تنصرت وتزوجت به ، وتبين من ملامحها أنها كانت جميلة ، وتبلغ فوق الخمسين سنة ، وكانت تبدو عليها من وقت لأخر علامات الكسوف منا . ولم أكن أريد تعريف حرمي بها ، ولكن ضرورة السفر قضت بشيء من التعرف ، خصوصا وقد بدأت هي به ، حيث أحضرت شيئا من الدواء نتيجة الدوار .

## [ 00 18.9

يوم الأحد ٢٨ يونية ١٩٠٨(١٢)

كان الهواء جميلا في هذا اليوم ، وبدأنا نلعب الطاولة مع حسين ،

سنة ١٨٩٢ فى منصب السكرتير المالى لنظارة المالية خلفا للورد ملنر، وفى خريف ١٨٩٤ عين مستشارا للداخلية، وأخذ فى تلك الأثناء يتعلم العربية، واستمر فى هذا المنصب حتى عام ١٨٩٨ حين عين مستشارا ماليا خلفا للسير إلوين بالمر Elwin . واستمر فى هذا المنصب حتى عام ١٩٠٤.

<sup>(</sup>١٠) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٢) هذا التاريخ هو المطبوع في الأجندة .

ومع مدام مصطفى باشا ، ولم تظهر انكهاشا من الناس ، على حسب عادة الشرقيات عند أول تكشفهن . وساعدها على ذلك أنه لم يكن فى المسافرين منا من المصريين من نعرفهم . وكان اللعب قليلا .

رأيت أربعة يلعبون البرانس (۱۳) فحدثتني نفسي بتعلمه . وقد كنت صحبت معى كتابا مهم (۱۲) فتناولته ، وأخذت أطالع فيه . ثم حضرت اللعب مرة .

وكان كلامى مع الباشا قليلا ونادرا فيها يخص المسائل التى كانت موضوع حديثنا فى مصر غالباً. وقل تفكرى فى حوادث مصر. كان يجلس على المائدة ، على يسار القومندان ومصطفى باشا على يمينه ، وحسين على يمين الباشا . وكان القومندان أكولا ، سريع البلع ، كبير اللقمة ، قليل الحديث .

وقد مررنا آخر النهار « بجريد »(١٥٠) ، وبيتنا الليلة في أمان الله . ·

# <u>[ ص ۱۳۰۸ ]</u>

#### يوم الاثنين ٢٩ يونية ١٩٠٨

لم يحدث فيه شيء يستحق الذكر ، ولكن الهواء اعتدل جدا ، فانتعشت نفوسنا . ولم يكن الأكل جيدا ، ولكنه لم يكن تعافه النفس . وقد مررنا بكورفو(١٦) ويظهر عليها أنها مدينة جميلة .

<sup>(</sup>۱۳) مكذا تقرأ.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل «مهم». وقد تقرأ: «فيه».

<sup>(</sup>١٥) يقصد: كريت وهي قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٦) Corfu وهي جزيرة في شهال غرب اليونان .

### [ ص ۱۳۰۷ ]

#### يوم الثلاثاء ٣٠ يونية ١٩٠٨

وصلنا في الساعة ثلاثة صباحا إلى برنديزى (١٧). وخرجنا في نحو الساعة أربعة إلى البر، حيث اشتريت بعض الفواكه، كالتين والمشمش. وكان الأول جيدا، أما الثاني فلا. واستمر الهواء أن يكون جميلا. وقد صادف هذا اليوم مولد الجناب الخديوى، فأرسل كل منا للسر تشريفاتي بإسكندرية تلغراف تهنئة. وفي هذا كان السرور شاملا لجميع ركاب السفينة.

## [ 0 18.7]

#### يوم الأربعاء أول يولية ١٩٠٨

في الساعة ٧ من صبيحة هذا اليوم ، وصلت السفينة إلى فينزيا (١٨) ، حيث نزل منها كثير من الركاب . ثم أقلعت بنا السفينة إلى تريستا في الساعة ٩ ، ووصلناها في الساعة واحدة بعد الظهر . وقد رست بنا على المرفأ الجديد .

وكان مصطفى باشا حجز لنا محلات بأوتيل لأفيل (١٩) فقصدناه ، وسلمنا متاعنا إلى وكيل «كوك» لحمله إلى المحطة . وفي نفس الأوتيل على لوكالة كوك ، أردت أن آخذ منه محلات نوم في قطار السكة الحديد ، الذي يسافر إلى ثينا في الساعة ٦ وثلاثين دقيقة . فلم أجد محلا

<sup>(</sup>۱۷) Brindisi ميناء في جنوب شرق إيطاليا .

<sup>.</sup> Venice (۱۸) البندقية وتكتب بالإيطالية

<sup>(</sup>١٩) مكذا تقرأ.

خاليا. وقال لى موظف إنتظر إلى الساعة الثالثة ربما يخلو بعض المحلات المحجوزة. فلم يفد الإنتظار شيئا. ثم ركبت مع حرمى عربة. وزرنا سراى (٢٠) ميرامارا. وكانت هذه الزيارة الثانية بالنسبة لى ، والأولى بالنسبة لها، فسرت بها. ثم عدنا ، وتناولنا الطعام وذهبنا إلى المحطة (٢١) ، ولكن الخادمة تخلفت عنا ، فسبب ذلك لنا كدراً ، خصوصاً وكان معها حقيبة مصاغ الست . وقبل قيام القطار بقليل حضرت ، وفهمت منها أنها كانت خرجت مع خادم وخادمة الباشا للفسحة ، ولم تكن تعلم أن السفر تقرر بعد ساعتين . فنهرتها . وقام القطار ، وقد كان حُجز لنا قبل ذلك ثلاث مقاعد ، ولكنه كان يلزم أن نحول وجوهنا ضد إتجاه القطار ، عما لا أحتمله ، فرجوب خادم العربات أن يغير ذلك المحل ، ففعل ( . . . ) (٢٢) وقد نمت عقب قيام القطار على المقاعد المذكورة ، والست في مقعد على متاع بجانبى ، ولكن لم نذق النوم إلا قليلاء

## [ ص ١٣٠٥ ]

#### يوم الخميس ٢ يولية ١٩٠٨

وقد وصل القطار متأخرا في صبيحة اليوم المرسوم أعلاه . فتوجهنا توا إلى أوتيل امبريال ، حيث كنا حنجزنا محلا . ولكنا لم نجد هذا المحل مناسبا ، لكونه كان وسخا جدا ، فغيروه لنا بآخر .

وفي المساء، حضر الباشا، ولم نكن نشعر عقب وصولنا بتعب،

<sup>(</sup>۲۰) مكذا تقرأ.

<sup>(</sup>٢١) قراءة اجتهادية من أول ( وتناولنا الطعام ) بسبب طمس العبارة .

<sup>(</sup>٢٢) عبارة غير مقروءة .

لأننا ذهبنا فيه إلى الدكتور الشهير نوردون في محل عيادته . وقد كان قد أبي الرد $(\Upsilon^{(77)})$  وقبل بسبب مخابرة ، فلما علم إننا نحن الذين تكلم  $(...)^{(\Upsilon^{(78)})}$  بخصوصنا ، أرسل مع كاتمة أسراره وهي فتاة جميلة الصورة ، لطيفة الوجه ، خفيفة الحركات للحقالت : إن الدكتور لا يمكنه أن يقابلكم ، لأنكم لم تقيدوا أسماءكم من قبل ، ولكنه يمكنه أن يتوجه إليكم في الأوتيل يوم السبت القادم . فاتفقنا على ذلك .

وكان معنا دليل ، فطلبت منه أن يرشدنا إلى محل تجارب (٢٥) فأرشدنا إلى محل واسع جدا ، حيث جلست ، وتحللت الخلاصة في أقل من ربع ساعة ، وتبين أن هناك إثنين ونصف في الألف من السكر . ثم (٢٦) . . . . )

وعدنا إلى الأوتيل ، حيث وصل الباشا . وقد كنا وصلنا فوجدناه وقد أعياه التعب ، وبعد أن تحدثنا قليلا ، ذهبنا إلى مخدعنا . وكان يشغله في كل ذلك المطالعة في كتب إشتريتها ( . . . ) (٢٧) .

## [ ص ۱۳۰٤ ]

يوم الجمعة ٣ يولية ١٩٠٨

ومكثنا بفينا إلى يوم الأحد ، حيث سافرنا منها إلى كارلسباد في مسائه ، في عربات النوم . ولم يحدث في أثناء إقامتنا بڤينا إلا أنني حللت

<sup>(</sup>٢٣) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۲٤) اسم غير مقروء .

<sup>(</sup>٢٥) أي معمل تحاليل.

<sup>(</sup>٢٦) عبارة غير مقروءة .

<sup>(</sup>۲۷) عبارة غير مقروءة .

البول بعد ذلك ، فوجدت واحد فى الألف . وبحث الدكتور يوم السبت وقال : إن الحالة خفيفة ، ويمكن أن تزول . وأثنى (٢٨) على كارلسباد ، وكتبت خطاب إلى الدكتور ( . . . ) (٢٩) بأنه يلزمنى أن آخذ حمامات ( . . . ) (٣٠) .

# [ ص ۱۳۰۳ ]

يوم السبت ٤ يوليه ١٩٠٨

لم يحدث شيء، غير زيارة الطبيب كها سبقت الإشارة إليه.

## [ 14.7 ]

يوم الأحد ٥ يولية ١٩٠٨

تأهبنا إلى السفر ، وسافرنا فى مسائه ، وكان الدكتور دلنا على محلات تبيع خبزا طريا ومربات وحلويات للمرضى بالسكر ، فاشتريت من بعضها شيئاً من ذلك ، ووجدته جميلًا جدا ، ولكنه لا يخلو من سكر على الأغلب .

# [ ص ۱۳۰۱ ]

يوم الاثنين ٦ يولية ١٩٠٨

وصلنا كرلسباد متأخرين ساعة تقريبا . وتناولنا الفطور في القطار لبنا

<sup>(</sup>۲۸) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۲۹) اسم غیر مقروء .

<sup>(</sup>٣٠) اسم غير مقروء ، ويمكن أن يقرأ «أسيد كربولك».

وشایا . ولم نجد بانتظارنا ( . . . ) (۳۱) ، ولكننا وجدنا عربة وقائدها ، فسرنا إلى حيث نزلنا في golden Harfe ملحق بأوتيل بوب .

وفى الدور الثالث وجدنا أربع محلات قيل لنا إنها هى التى أعدت لنا . فلم نستحسنها لعلوها وعدم نفوذ الشمس إليها إلا قليلا . وقيل لنا إنه ليس فى هذا المنزل سوى محل واحد للخدم ، وسيكون فيه ثلاثة غدا ، ولكم الخيار فى اتخاذ أود النوم والصالون كها تختارون . فاستحسنا قضاءنا ، وتنفذ ، ولكن المفروشات التى وضعت فى الصالون قليلة ، فتكلمت مع امرأة تدير المحل ، فخشنت القول ، فأسمعتها من الملام ما حملها على زيادة المتاع .

وقدم الباشا مساءً ، وتعشينا جميعا في الصالون . ولم يرق له المقام ، ولكنه لم يطل الكلام .

وبعد أن وصلنا استدعيت الطبيب، فقابلنا بكلام حسن باش، ووجه بسام. وبعد أن اطّلع على أوراق التحليل، طمّن الخاطر، وأشار على أن أحلل البول مرة أخرى، فجاءت النتيجة ظهور ستة فى المائة، فقال: ينقصنا دراسته بزيت كياوى. فحللت فى اليوم التالى، فلم يوجد شيء، ولكنه حلل هو، فوجد أنه لا تغير فيه. وقد أخذت فى الاستشفاء بالمياه وشربها وارتحت لها، وكنت أستيقظ مبكرا فأكون فى العين ما بين الساعة خمسة وستة، وأفصل ما بين المرتين ثلاثين دقيقة، وأمشى نحو ساعة فى ظلال الشمس، وساعةً بعد ساعة أذهب إلى الحانة مرتين للأكل ثلاثة أيام، ثم أفطر مع الست والباشا وحسين فى الساعة مرتين للأكل ثلاثة أيام، ثم أفطر مع الست والباشا وحسين فى الساعة

<sup>(</sup>٣١) اسم غير مقروء . . وقد يكون (بوب) .

<sup>(</sup>٣٢) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>٣٣) الفقرة كلها قراءة اجتهادية لرداءة الخط.

## [ ص ۱۳۰۰ ]

وبعد أن نتمشى مع الباشا قليلا نعود إلى البيت ، وهنا نلعب البوكر مع الست وحسين إلى الساعة واحدة ، ثم نذهب إلى الغداء فى مطعم بوب وقد أعد لنا محل فى أودة مخصوصة . ثم نعود إلى مخادعنا فننام إلى الساعة التى نكون إتفقنا على الخروج للنزهة فيها ، ثم نذهب إلى النزهة ، ونعود فى نحو الساعة الخامسة مساء . ونعود للعب إلى وقت العشاء ، ثم نتعشى فى الساعة ثمانية ، وبعد ذلك أتمشى قليلا فى كثير من الأحيان ، ثم أعود لنلعب البوكر إلى الساعة ١١ . وكنت أنفعل كثيراً أثناء اللعب عند الخسارة ، ( . . . ) (٣٤) أن الزهر كان معاكس ، وكان زهر حسين سعيدا ، ولكن مع ذلك لعبت ولم أخسر . غير أن خسارتى كانت غن طريقين : طريقى وطريق الست . لقد شاهدت أنى أنفعل كانت غن طريقين : طريقى وطريق الست . لقد شاهدت أنى أنفعل عتد الإنفعال إذا خسرت مع حسين (!) .

## [ ص ١٢٩٩ ]

وكنا نتحدث باللعب ونتائجه على المائدة أمام الباشا ، فلم يكن يشترك معنا إلا قليلا ، والظاهر أنه كان غير مستحسن له ، لأنه كان يحرمه من الإجتماع بنا إلا على المائدة وفي أوقات النزهة .

وقد كنت منعت (٣٥) أن تُرسل الجرائد العربية إلى مدة سفرى ، ولكن الجرائد الإفرنجية كانت ترد تباعاً . ورأيت أن في الإنقطاع عن قراءتها فائدة وقيمة ، هي راحة الفكر . وساعدني على نسيانها اللعب بالورق .

<sup>(</sup>٣٤) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٣٥) قراءة اجتهادية .

واستمریت علی ذلك إلی أن وصل فتحی (٣٦) و محمد محمود (٣٧) فی ٢١ یولیو . وكان اجتهاعنا معهم كل یوم فی الشقة ، فلم یكن یخلو الحدیث من ذكر مصر وأخبارها ، وكل یقص ما وصل إلیه منها . فابتدأت أتكدر وابتدأ عیشتی یتنغص . وقد توارد كثیر من أهل مصر الیوم ، وغیرهم ، وكان ذلك من أسباب مضایقتی ، لأن رؤیة الواحد منهم كانت تؤلمنی ، وتثیر فی نفسی هموما وأوهاما ، خصوصا وإنی كنت علی كراهیة [ص۸۲۷] إحساس حدث فی نفسی هذه الأیام ، وكنت أحس بغیره لغایة هذا العام .

(٣٦) أحمد فتحى زغلول باشا ، شقيق سعد زغلول (٣١٨ – ١٩٦٤) قانوني مصرى ، كان يسمى في صغره فتح الله صبرى ،وإسهاه أحمد خيرى باشا ناظر المعارف في ذلك الوقت أحمد فتحى حتى يتسنى ادخاله المدرسة بعد فصله لاشتراكه في الثورة العرابية ، وأوفد إلى فرنسا في بعثة عام ١٨٨٨ لدراسة الحقوق ، وعين بعد عودته إلى مصر في عام ١٨٨٧ بقلم قضايا الحكومة ، ورقى رئيسا لنيابة أسيوط ، وأصبح رئيس محكمة مصر الأهلية بعد تعيينه بها في سنة ١٨٨٩ ، وعين في محكمة دنشواى في يونيه ١٩٠٦ ، فعينه الإنجليز وكيلا لنظارة الحقانية في عام ١٩٠٧ ، وطل بها حتى مات في ٢٧ مارس ١٩١٤ . وصفه محمد فريد بالاشتهار بالارتشاء وسوء السلوك والانبهاك في القهار (ص ٥ من أوراق محمد فريد) وربما كان هذا من وسوء السلوك والانبهاك في القهار (ص ٥ من أوراق محمد فريد) وربما كان هذا من أسباب سوء علاقة سعد زغلول به كها يتبدى في كثير من المواضع من مذكراته ( انظر ص ١٢٩٢ من هذه الكراسة ) .

(۳۷) محمد محمود بك (باشا فيها بعد) ۱۸۷۷ ـ ۱۹٤۱ . مدير الفيوم ، وكان على علاقة ود واحترام مع سعد زغلول ، وكان مجتفى به عند زيارته للفيوم وهو وزير للمعارف . وقد اشترك في تأليف الوفد المصرى في ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۸ واعتقل ونفى إلى مالطة في مارس ۱۹۱۹ وانشق على الوفد ، وكان من مؤسسى حزب الأحرار الدستوريين ۱۹۲۲ ، وألف وزارة اليد الحديدية عام ۱۹۲۸ ، وشكل وزارة الانقلاب في ۳۱ ديسمبر ۱۹۳۷ .

كنت إذا تغربت ، أتلهف على مصر من البداية ، وأجد من نفسى أثناءه سكينة وانعطاف نحو أمتى . فرحت مرة بلقاء بعض الأعراب فى جنينة الحيوان فى باريز ، ولم يمنعنى احتقارى للمظهر الذى كانوا فيه عن القرب منهم ، والإستئناس بهم . وحدث أنى كنت مرة فى جنيف سنة القرب منهم ، والإستئناس بهم أحمد بمجلس النظار هناك ، فرغاً عها ١٨٩٥ ، وسمعت أن زكى بيك أحمد بمجلس النظار هناك ، فرغاً عها ورته .

كل ذلك تبدل الآن ، وصرت أشعر بنوع من الألم كلما وقع بصرى على مصرى! وأثقل شيء على أن يزورنى ، فلا أرد الزيارة له إلا مكرها! ولم يكن هذا الحال قاصرا على الأشخاص ، بل الخطابات كانت تؤلمنى ألما خاصا لا أقدر أن أعبر عنه ، إلا أنها كانت تحدث فى نفسى ذكرى السيئات التى لا أبغيها من الذين كنت أنتظر منهم أن يقدروها حق قدرها (٣٩).

## [ ص ۱۲۹۷ ]

رأيت من مصطفى باشا ميلا عن وظيفته ، وميلا إلى مفارقتها ! فأخذت أراجعه ، فقال : إنى أصبحت لا أستطيع صبرا ، وأخشى أن يحدث ما لا أحب ، فيحدث منى ما لا أستحسنه . وقد كان الخديوى أولا مقيداً ، فأصبح اليوم مطلقاً ، يعاونه الذين سعوا من قبل فى تقييده ! ولا يمكننى أن أكون عونا له على أغراضه ، التى كلها ضرر عظيم للبلاد . ويدهشنى من الإنكليز أنهم يؤيدون الحاكم ضد رعيته بعد أن

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: عن ما.

<sup>(</sup>٣٩) واضح أن هذه المشاعر التي يرويها سعد زغلول ناتجة عها كان يلاقيه من نقد وعدم تقدير لعمله كوزير للمعارف وقتذاك ، تحت دعايات الحزب الوطني . وهو ما عبر عنه في أماكن أخرى من مذكراته .

كانوا يأخذون بيد الرعية ضده! وإنى أحتقر هذا التغيير، وأعده غير موافق حتى للكرامة الإنكليزية.

فقلت : ولكنك إذا فارقت مركزك في الأمة تشجع السفهاء على سفاهتهم ، وتشمت بنا الأعداء!

فقال : إن في ذلك راحتي ، ولست مسؤولًا عن نتائج هذه الحالة .

ولم أر من اللباقة الإلحاح عليه ، حتى لا يتوهم أنى أريد الدفاع عن نفسى . وعزمى أن لا أفاتحه الكلام في هذا الموضوع مرة أخرى .

## [ ص ۱۲۹۳ ]

يخطر على بالى أن استعفاء مصطفى لا يوجب خروج غيره للاعتبارات الآتية :

أولاً ، أن استعفاءه سيكون للصحة ، لا لأمر سياسي . فلا معنى لأن يسقط الآخرون .

ثانيا ، أن المنظور أن فخرى هو الذى يخلفه ، ولا معنى لأن يُسقط تعيينه النظار ، مع اتفاقهم في الصورة معه .

ثالثا ، لأن في تغيير الكل بآخرين ، إنهزاما لا يرضاه الإنكليز الجبناء للحركة القائمة في البلاد ضدهم ، واغراء للخديوى على التهادي في أغراضه .

وأما ما ينظر إلى شخصى (۱٬۶۰) ، فالظاهر أن الخديوى لم يكن في ضيقه الماضى منى (۱٬۶۰) . وجورست لا يفتكر أن أسقط لأن في ذلك مساسا

<sup>(</sup>٤٠) يقصد: وأما ما يختص بشخصي .

<sup>(</sup>٤١) أضيفت « مني » لتوضيح العبارة .

بشهادته وشهادة كرومر من قبله .

ومع ذلك فإنى لا أخاف من الأمر شيئًا ، والله واسع عليم !

## [ ص ١٢٩٥ ]

قرأت بغاية السرور خبر منح الأمة التركية مجلسا نيابيا ، وشعرت من نفسى بفرح لا مزيد عليه ، وأخذت من ذلك الحين أتتبع أخبار هذه المسئلة .

# [ ص ۱۲۹٤ ]

إن أعجب غاية الإعجاب بالنظام الذي حافظ الأتراك عليه ، وبالرزانة التي ظهروا فيها في هذه الحوادث ، وبالحكمة التي يسيرون بها في هذا الإنقلاب الهائل . فلم يسلكوا طريق الإعلان عن أنفسهم ، بل إن رؤساء الحركة ، من بدايتها إلى الآن ، في الخفاء ، ولم يعلم من أشخاصهم أحد . وقد تصافح الكل مصافحة الاخوان ، واتفقوا(٤٢) على اختلاف أديانهم . ( . . . ) (٤٢) يتهادون التهاني ، ويعلنون فرحهم واتفاقهم على تأييد النظام .

والجرائد الأوربية تلقت الخبر بالإرتياح والإنشراح ، ولكن بعضها يبدى شيئا من التحفظ ، ويظهر من خلال سطورها الحقد ، حقد العاقل .

<sup>(</sup>٤٢) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٤٣) عبارة غير مقروءة .

1441

وفى ظنى أن الأتراك ينجحون كثيراً إذا استعملوا الدقة فى سيرهم ، ولم يسلطوا الأغراض الشخصية على أعالهم ، ولم يجعلوا الاختلافات المذهبية سلطانا على نفوسهم [ ص ٢٩٣ ] فإنى أخشى عليهم أن الدول الأوروبية ، التي لا تود أن ترى الدولة العثمانية عادت إلى شبابها ، فتجد الوسائل إلى عرقلة تقدمها ، ويساعدها على ذلك الأقوام الذين ليسوا على دين الحكومة .

## [ ص ۱۲۹۲ ]

تحلل البول ، فلم يوجد به شيء من السكر ، ونزل الحمض البولى إلى ٢١ ، بعد أن كان فوق الخمسين . فسررت سرورا عظيما بهذه النتيجة ، وحمدت الله حمدا كثيرا على حصولها .

كان مصطفى باشا يسافر للنزهة إلى (...) (عنه مع حسين يوم الخميس، ثم عاد فى الظهر من هذا اليوم. وقد كنت توليت الصرف على حرمه ومنيرة، فلما حضر أخبرنى بواسطة حسين أن أقدم حساب ما صرفت. فلم أشأ تقديمه، لكونه لا يتجاوز مائة وثهانين كرونا، يخصه منها تسعون.

# [ ص ۱۲۹۱ ]

تهيئنا للسفر ، وأخذنا له عدته من محاسبة الأوتيل ، والتجار الذين اشترينا منهم بعض الشيء ، وإن لم يكن بالشيء الكثير .

<sup>(</sup>٤٤) كلمة غير مقروءة .

أمر مصطفى باشا حسين أن لا يأخذ منى شيئاً فى مقابلة ما حاسب عليه من الأكل فى يومى الأحد والإثنين ، معتبراً أن فى ذلك مقاصة لما حصل فى مدة عيشته فى (...)(٥٥).

حضر فتحى لدينا قبيل العشاء مودعاً ، فعزمناه على العشاء معنا ، وبعده بقليل إنصرف ، ثم تقابلنا في الصباح على العيون ، فلازمني إلى وقت السفر . وكنت أحس منه التحفظ والإنغلاق أثناء الحديث ، وحب الظهور بالغلبة حتى في الأشياء التافهة وما من مرة إجتمعت به إلا تأسفت عقب الاجتماع على رويته .

## [ ١٢٩٠ ]

استيقظت في الساعة ٣ بعد نصف الليل ، ثم حاولت النوم ، ولم أنم حتى الساعة ستة . فخرجت إلى العيون وأخذت كوبة من Bernairs أنم حتى الساعة ستة . فخرجت إلى العيون وأخذت كوبة أخرى من Sprodel Brun . ثم توجهت إلى الخبازة التي كنت بالأمس أوصيتها أن تصنع لنا من العيش ( . . . ) (٤٧) فلم أجدها . فاشتريت بعض الفطير إلى زوجتي ، وحملته إليها . ثم عدت إلى الخبازة ونهيت الحساب معها .

وقد كنت أوصيت على ياقات مفتوحة من الأمام تاجرا بجانب النزل يدعى . Braun et C ، فصنع ثلاث دوزينات ( $^{(2V)}$ ) فلم أجدها كها وصيت ، فأعدتها إليه ، فزعم أنه صنع غيرها ، وحضر في الساعة ستة

<sup>(</sup>٤٥) اسم غير مقروء ، وقد يقرأ ( مارسمبلا ) .

<sup>(</sup>٤٦) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>٤٧) كلمة غيرة مقروءة . وقد تقرأ ﴿ زاداً ؛ .

<sup>(</sup>٤٧ م) الدوزينة ـ بالفرنسية ـ تساوى ١٢ .

تماما ، وساعتها كنا ننتقل (٤٨) من النزل إلى العربة ، وقال : هاك الياقات التي أوصيتها ! فقلت ـ وقد انفعلت ـ ولكن لا يمكن أن أقيسها الآن ! فقال : إن ذلك لا يأخذ زمنا طويلا ! فاشتد الانفعال بي ، وقلت : لا وقت عندي ، وبما أن المسئلة مسئلة نقود ، فخذ الثمن وهاتها بلا قياس ، لأني لا أضيع وقتي ! وتم ذلك .

ثم توجهنا إلى المحطة ، وقد كان المطر نازلا ، ولحقنا فتحى ( . . . ) (٤٩) . وفي الساعة سبعة وخمسين دقيقة من صباح هذا اليوم ، توجهنا إلى Reichenhall في قطار السكة الحديد فوصلناها في الساعة تسعة وخمسة وثلاثين دقيقة . ونزل معنا في العربة رجل ألماني تظهر عليه الغلظة والفظاظة ، وامرأته تلوح عليها علامة الرقة ، وتحليلنا أول الأمر أنها معا ، ولكن لم تلبث الحقيقة حتى ظهرت ، وتبين أنها فرنساوية لا تعرفه . وقد تحدثت معها ، فرأيتها عدثة (٥٠) رقيقة . ولم نلبث معها غيرقليل حتى تعرفنا بها ، وتعرفت بنا ، وفهمنا أنها قادمة من غيرقليل حتى تعرفنا بها ، وتعرفت بنا ، وفهمنا أنها قادمة من الريض في نواحيها ، وتجول في ضواحيها ، وأنها كانت زوجة فأصابها الزمان في زوجها ، فترملت واتخذت السياحة في البلاد مسلاة لها ، ووجدت فيها فوائد كثيرة ، وتسلية عظيمة . وقالت : إنها تتجنب منازل الضيافة حتى لا يلزمها الإختلاط بأهلها بتكاليف لا تلائم صحتها ولا ثر وتها .

<sup>(</sup>٤٨) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٤٩)عبارة غير مقرومة

<sup>(</sup>٥٠) في الأميل: محادثة.

<sup>(</sup>٥١) اسم افرنجي غير مقروء .

وجرفنا هذا إلى الكلام على عوائد القوم فى الأزياء والتفنن فيها ، فرأيناها تبغض التأنق فيها ، وتبدى الأسف من وصول نساء بنى جنسها إلى الدرجة التى وصلن أليها ، فقلت : إنى أتمنى أن يلزمن بنوع من الزى خاص بهن ، لا يتبدل ولا يتغير . فقالت : إنى أول من يستحسن ذلك . ثم انجر الكلام إلى الإنجليز فى مصر ، فقالت : إنهم أصلحوا كثيرا ، وأدخلوا نظامات كثيرة فى مصر . وعن الفرنساويين وهيئاتهم فقالت : إنهم قليلو التقليد فى البلاد ، ولذلك يحافظون على القديم ، ولا يتقدمون كثيرا . وكانوا يفعلون كثيراً فى تونس لو كانت أيديهم مطلقة بها .

وعلى الانتخابات ، فقالت : إن هذا من نتائج الحرية ، والحكومات الان أصبحت ، بفضل الانتخابات العامة ، فى أيدى الغوغاء الذين لا يملكون شيئا ، ويلتفون حول ذوى الغايات من محبى القلاقل والفتن .

ولقد وصلنا هذه المدينة ( . . . ) فوجدناها جميلة . وزرنا بعض فنادقها وتغدينا في أحدها . ورجعنا الساعة خمسة إلى سالسبورج .

### [ 1711 ]

في الساعة تسعة وعشرين دقيقة من صبيحة هذا اليوم ، توجهت مع الترام الوابورى إلى Berchtesgaden (٥٢). وهي بلد جميلة منازلها منثورة هنا وهناك ، ومناظرها جميلة للغاية ، وفيها كثبر من الفنادق . ولكن كل ما فيها ساكن ولا حركة فيه . وهي عظيمة جدا للذين ليس عندهم هموم ولا أكدار ، لأنها بسكونها ، لا تدخل في الذهن معلومات جديدة ، ولكنها تبعث الأفكار ( . . . ) (٥٣) فيها ، وتحمله على الجولان فيها .

<sup>(</sup>۲ه) کتبها سعد زغلول Berchetsgaden وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥٣) كلمة غير مقروءة.

وإنى أختارها للمؤلفين الذين يجبون السكون ، لجمع أفكارهم ، وللعروسين في شهر العسل ، وللمكدورين في أعمالهم للاالذين تهددهم الحوادث ، أو تشغلهم الأكدار .

ولذلك لم أمل إليها ، ورحلت عنها بعد أن تغديت في جراند أوتيل أوشفت فيه كتاب Bedecre وهو الدليل في السياحة (٥٥) ولم نزر (٠٠٠) لعدم كفاية الوقت .

### [ ص ۱۲۸۷ ]

في هذا اليوم فطرنا ، وطفنا في عربة لبعض النزهات . ثم توجهنا إلى وكالة كوك ، وعهدنا إليه أمر حجز محلات لنا في الوابور الذي يقوم من تريستا في ٢٤ سبتمبر ، ثم تريضنا في حديقة ميرابيل(٢٥) وبعد ذلك عدنا فتغذينا ، ونمنا .

ثم فى الساعة خمسة وربع لبسنا ثيابنا ، وخرجنا إلى قاعة المطالعة ، فمكثنا بها حتى انقطع المطر ، الذى كان ابتدأ يتساقط . ثم خرجنا إلى المدينة ، فمشينا فى بعض أرجائها ، وعدنا ، فأخذنا الجرائد الواردة من مصر ، وإذا فيها أمران إستدعيا أن نفكر فيهها :

الأول : المظاهرة التي عملت إلى جاويش فى الصباح وفى المساء من يوم ٢٨ ، ٢٩ يولية ، أثناء محاكمته على الخبر الكاذب الذى نشره ! فرأينا ( أولا ) أن هذه المظاهرة ، على ما وصفتها بعض الجرائد ، لابد أن تكون

<sup>.</sup> ن الأصل Grand Hotel(0 ٤)

<sup>(</sup>٥٥) وقد تقرأ والسباحة ،

<sup>(</sup>٥٦) كلمة أجنبية غير مقرومة...

<sup>.</sup> Mirabel : في الأصل (٥٧)

TAPL

مدبرة ، وأنها مضرة بقضية الحزب الوطنى ولا نافعة له . والذين يتفكرون فيها مثلنا لا يسعهم إلا أن يسخروا منها .

والثانية ، التلغرافات التي دلت على حسن ما لاقى الوفد المصرى في لوندره من الإكرام ، سواء كان من جهة أعضاء اللجنة البرلمانية المصرية ، أو من جهة ناظر الخارجية . وأحس أن في الأمر نوعا من المبالغة ، وأن أباظة أذاع ذلك حتى يجعل لنفسه أهمية ، وحتى يتظاهروا له عند حضوره . ولابد أن اللواء وأذنابه لا يهتمون (٥٩) لذلك وسنرى .

## [ ص ۱۲۸٦ ]

أصبحت السهاء مغيمة ، والأمطار هاطلة ، وقواي خاثرة ، وشهيتى ضعيفة . فلم أخرج من الأودة ، ومكثت أكتب ما عن لى ، ولم أنم إلا قليلا ، وكان أغلب نومى حلماً ، وأغلب حلمى قابضاً للصدر!

رأيتنى بحضرة الخديوى ، وكان يكلم بعض الناس ، فانتظرت حتى انتهى الحديث بينها ، وهممت بالإنصراف ، فأشار بالبقاء ، وقال : ما الخبر ؟ فقلت : لا شيء ، وإنما المأمورية التي كلفت الشيخ على يوسف حصل فيها كذا وكذا (نسيت التفصيل) . ولم يكن الشيخ على كلفني أن أبلغ شيئا عنها ، ولا أدرى كيف انتحلت لنفسى ذلك . وكان جواب الخديوى : أعند هذا الأمر التافه حضرت ؟ فقلت : ولكى أتشرف بالمثول بين يديك .

وكأنى كنت جالساً أمامه على كرسي ، وهو قاعد على الأرض ، فنظر إلى رجليه وقال : قص على شيئا من الذي فعلت مُهماً ! فقلت : كثيرا ،

<sup>(</sup>٥٨) قرامة تقريبية .

YAPI

وأغلب ما فعلته مصدق عليه منك! فلم يعجبه ذلك ، وظن أنني أريد الاحتجاج عليه .

ثم ذهبت متكدرا، وقابلت جمعاً من الإنكليز يغادر قناة فتحوها(٩٥)، وكأنه كان نشأ عنها نزاع وانحسم لصالحهم. فاستلفتهم إلى الاحتجاج بالحكم الصادر لهم، فاحتجوا ونجحوا.

ونحن عائدون قال لى الخديوى : (٢٠٠)(١٠٠) فقلت : إنى لا دخل لى في ذلك ، ولكن كأنه يشير إلى ( . . . )(١١) تلقين الاحتجاج .

وقد قصصت المنام على زوجتى ففسرته بما هو خير ، وبأنه سيكون لى خير كثير ، والله محقق الأحلام ومزيل الأوهام !

## [ ص ۱۲۸۵ ]

سافرت إلى بودابست فى الساعة (٦٢) الثانية و٤٥ دقيقة من بعد الظهر، ووصلت إليها فى السابعة. وقد أقمت فى فندق هنجاريا(٦٢) وهو فندق جميل، وموقعه طيب، وحجراته مريحة، ومطبخه فاخر، وخدمته (٦٤) ممتازة.

<sup>(</sup>٥٩) في الأصل فاتحوها .

<sup>(</sup>٦٠) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>٦١) عبارة غير مقروءة . ويجدر القول بأن النصف الثانى من الصفحة غير مقروء تقريبا ، بسبب سرعة خط سعد زغلول .

<sup>(</sup>٦١ م) الصفحات من ١٢٨٥ إلى ١٢٧١ مكتوبة بالفرنسية ، وتقرأ عكسيا .

<sup>(</sup>٦٢) كتبها سعد زغلول heur وصحتها heurs .

<sup>(</sup>٦٣) في الأصل: Hungaria (أي المجر).

<sup>(</sup>٦٤) كتبها سعد زغلول cervice وصحتها Service

ولقد أعطونا حجرة جميلة (۱۲۰ تطل على الدانوب ، كما تطل على منظر بديع . وبمجرد أن وصلنا ، أعطى لنا رئيس الخدمة (۲۱ ورقة (۲۲) تحمل رقم حجرتنا ، وكان ۲۰۱ ، ورافقنا جارسون (۲۸) اصطحبنا (۲۹) حتى المصعد .

وعندما وصلنا للدور الثانى ، استقبلنا آخر آرانا الحجرة . وقبل أن نفحصها قدم لنا ورقة (٦٧) لكى أسجل عليها إسمى . ولأنى كنت متعبال فقد تسلمتها بشيء من الامتعاض (ص ١٩٨٤ ] وتركنا دون أن يأخذ الورقة إلا اليوم التالى .

ولقد نزلنا بعد ما غسلنا أيدينا إلى حجرة (٢١) الطعام . وكنت قد سبقت زوجتى وسألت عن مكان تلك الحجرة ، فأشاروا لى إلى الطريق الذى يوصل إليها ، وهو يمر بدورة المياه (٢٠٠) ثم الحجرة الملحقة بالمطبخ . وقد عتقدت في البداية أنهم أساءوا فهمى ، فعدت أدراجي سريعا ، وكررت نفس السؤال ، وقيل لى نفس الرد ، ووجدت أناسا يسلكون نفس الطريق ، فسلكته حيث شممت رائحة المطبخ التي أتعبتني . وأخيرا دخلت إلى حجرة الطعام ، وطلبت قائمة الطعام ، واخترت المنضدة ،

<sup>(</sup>٦٥) كتبها سعد زغلول un belle وصحتها

<sup>(</sup>٦٦) كتبها سعد زغلول cervice وصحتها service .

<sup>(</sup>٦٧) كتبها سعد زغلول une papier وصحتها un papier وقد عاد وكتبها صحيحة .

<sup>(</sup>٦٨) كتبها سعد زغلول garson وصحتها

emmenait وصحتها aménés (٦٩) كتبها سعد زغلول

<sup>(</sup>۷۰) كتبها سعد زغلول fatigé وصحتها fatigué.

<sup>(</sup>٧١) كتبها سعد زغلول salle وصحتها salle.

<sup>(</sup>۷۲) كتبها سعد زغلول les lieux d'aisences وصحتها aisances أي بيت الراحة ، وهو الاسم القديم الذي كان يطلق على دورة المياه .

وحرجت لكى أبحث عن زوجتى [ ص ١٢٨٣ ] وكانت قد نزلت وحدث معها نفس القصة وانتابها نفس الشعور. وقد قيل إن هناك اصلاحات تجرى فى غرفة الطعام ، وان استخدام هذه الغرفة مؤقت ، وأشاروا علينابسلك عمر آخريؤدى بنا إلى تلك الحجرة الملعونة، ولكن لكى نصل إليه يجب علينا أن نذهب إلى الدور الأول! ولذلك فضلنا هذا على مضايقة الممر الآخر لمدة ثلاثة أو أربعة أبام . وبعد ذلك انتهت الاصلاحات ، وأصبح لدينا حجرة طعام ممتازة . وهم يخدموننا خدمة طيبة . ويعاملوننا معاملة حسنة تختلف عن معاملتهم لكل الناس بالفندق .

وقد قدموا لنا مرشدا يجيد الفرنسية ، علما بأن أصله ايطالى ، وكان يكره المجريين كراهية شديدة . وهو [ ص ١٢٨٢ ] رجل ضخم ويبلغ الستين من عمره تقريبا ، وكان يوجه النقد دائما إلى المجريين(٧٣) وإلى عاداتهم .

وقد زرنا معه البرلمان الجديد ، الذي يعتبر بناء أثريا ضخما ، ثم الكاتدرائية ، والغابة (٧٤) ، ونادى دى بارك ، وجزيرة (٥٠) مرجريت . ثم طردناه بعد ذلك بيومين .

وعلى باب الفندق كان يوجد سعاة ، يرتدون قبعات حمراء مكتوب عليها أرقامهم (٢٧٦) . وقد وجدت أحدهم يعرف التحدث بالفرنسية ، وكان يتقاضى في المتوسط فرانك يوميا . وكان يصحبنا غالبا(٢٧٧) ، وزرنا

<sup>(</sup>۷۳) کتبها سعد زغلول Hungrois وصحتها .

<sup>(</sup>٧٤) كتبها سعد زغلول Boi وصحتها .

<sup>(</sup>٧٥) كتب سعد زغلول هذه الكلمة l'il وصحتها l'ile.

numero وصحتها nat زغلول romero وصحتها

<sup>(</sup>۷۷) کتبها سعد زغلول souvant وصحتها

معه المحلات التجارية ( $^{(N)}$ ) ، وكثيرا من الأماكن في « بودا » ، ومنها مقبرة لأحد الأتراك يدعى [ ص  $^{(N)}$  ] جال بابا ، كان الأتراك قد اشترطوا ( $^{(N)}$ ) على المجر في معاهدة السلام ( $^{(N)}$ ) التي عقدتها الحكومتان ، أن تحتفظ به إلى الأبد . وكانت المقبرة موجودة في فناء منزل مهندس معارى ، وتتكون من حجرة ( $^{(N)}$ ) لا تتجاوز أبعادها  $^{(N)}$  مترا ، وقد علقت على حوائطها ( $^{(N)}$ ) بعض اللوحات التي ( $^{(N)}$ ) كتب عليها أبيات من الشعر التركى ، وبعض أسهاء الخلفاء الراشدين ، مثل عمر وعلى .

لم أتضايق من اقامتى فى تلك المدينة ، ولكن كانت الأفكار السوداء (١٩٥٠) ، تنتابنى دائها ، فقد كنت أفكر فى الموت (١٩٥٠) وفقدان الأصدقاء ، وفى مركزى الحساس ، وفى الافتراءات (١٦٠) التى كنت موضوعها منذ تعيينى وزيرا .

## [ ١٢٨٠ ]

كنت أقرأ صباح كل يوم ( الفيجارو والطان والماتان )(٨٧) ولم أكن

magazans وصحتها سعد زغلول (۷۸) کتبها سعد زغلول

<sup>(</sup>٧٩) كتبها سعد زغلول Stibulé وصحتها Stipulé.

<sup>(</sup>۸۰) كتبها سعد زغلول Pai وصحتها Paix.

<sup>(</sup>٨١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۸۲) کتبها سعد زغلول les mur وصحتها

lesquels وصحتها lesquelles (۸۳)

<sup>(</sup>A٤) كتبها سعد زغلول noirs وصحتها

<sup>(</sup>۸۵) کتبها سعد زغلول la mor وصحتها

<sup>(</sup>٨٦) كتبها سعد زغلول calomens وصحتها

<sup>.</sup> Le Matin, Le Temps, Le Figaro (AV)

أتسلم من جرائد مصر سوى بعض الصحف ( ۱۹۸ الأوروبية ( ۱۹۹ منها اكن أعرف بالضبط ماذا أريد ؟ إنني لا أستطيع أن أغير طبيعة ( ۱۹ البشر ، وإذا مت ( ۱۹ منها البشر ) وإذ البيد أو عاجلا ، فهو القانون ( ۱۹۳ الذي يحكم العالم ، والذي لا يمكن عمل أي شيء تجاهه . أما بالنسبة لمنصبي فهو في الحقيقة صعب ( ۱۹۵ وحساس جدا ، ولكن ما العمل ؟ إنني لا أستطيع أن أفعل شيئا سوى أن أبذل قصارى جهدى لحدمة بلدى ، سواء جوزيت على ذلك بالسب أو بالمعروف . ولذلك لم يبق لي سوى العناية الإلهية أترك نفسي لها ( ۱۹۰ و ۱۹۰ البلغروف مني أن أترك هذا المنصب ، فإن أتركه بطيب خاطر ( ۱۹۰ البني في الحقيقة لم أربح شيئا من ورائه ، بل في أتركه بطيب خاطر ( ۱۹۰ البني في الحقيقة لم أربح شيئا من ورائه ، بل خسرت عطف الشعب والأصدقاء . وإني لأمل أن أتمكن من استعادة ذلك بقليل من الجهد والصر ( ۱۹۷ ) . لأن . ( ۱۹۸ )

<sup>(</sup>۸۸) کتبها سعد زغلول feuille وصحتها feuille.

eureuppeans وصحتها وسعد زغلول (٨٩) كتبها سعد زغلول

<sup>(</sup>٩٠) كتبها سعد زغلول natur وصحتها natur.

<sup>(</sup>٩١) كتبها سعد زغلول meur وصحتها meurs.

<sup>.</sup> fatalement وصحتها fatallement . وتبها

<sup>(</sup>۹۳) كتبها سعد زغلول la lois وصحتها

<sup>(</sup>٩٤) كتبها سعد زغلول difficil وصحتها

<sup>(</sup>٩٥) قراءة اجتهادية .

sans repunance في الأصل: بدون نفور. وقد كتبها سعد زغلول repugnance وصحتها

<sup>(</sup>٩٧) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٩٨) لم يكمل سعد زغلول الكلام

## [ ص ۱۲۷۸ ]

كتب الأستاذ ديبوا دى برن (٩٩) كتابا هاما بعنوان: « الأمراض النفسية والعصبية ، وعلاجها الطبيعى » وقد أشارت جريدة « الفيجارو » في عددها الصادر يوم ٦ سبتمبر ١٩٠٨ إلى هذا الكتاب الهام (١٠١) وتحدثت أيضا عن عمل آخر للدكتور العالم موريس دى فلورى (١٠١) ، عنوانه: « مقدمة في الطب الروحي » . ويشمى هذان الأستاذان إلى مدرستين متعارضتين . وأريد أن أقتني هذين الكتابين . وهناك كتاب : « أمراض الحيوية » ، بقلم ألبرت دى شان (١٠٢) .

## [ ص ۱۲۷۷ ]

لقد قرأت في جريدة « لوفار دالكساندري ١٠٣٥) أن محكمة القاهرة برأت شاويش (١٠٤) من التهمتين اللتين نسبتا له ، وإن هذا الحكم قد

<sup>.</sup> le Professeur Debois de Pern (11)

remarquable وصحتها remarcable کتبها سعد زغلول

Maurice de fleury (\\*\)

<sup>.</sup> D. Albert Des Champs تاليف Maladies de L'énergie (۱۰۲)

le phare d'Alexandrie (۱۰۳) ومعناها فنار الأسكندرية .

<sup>(</sup>۱۰٤) هو الشيخ عبد العزيز جاويش ، وكان سعد زغلول يكتب اسمه وشاويش ، وكانت النيابة العامة قد أقامت دعوى على الشيخ جاويش بتهمة اهانة وزير الحربية ، ونشر أخبار مثيرة للخواطر ، عن حادثة الكاملين الشهيرة ، وهي بلدة بالسودان قامت فيها ثورة برئاسة زعيم يدعى الشيخ عبد القادر ، وقد قبض عليه وعلى أتباعه ، وقضت المحكمة المدنية الكبرى باعدام اثنى عشر وبالسجن المؤبد على ثمانية ، وقد استبدل حاكم السودان أحكام السجن المؤبد بالأعدام . وقد نشرت =

قوبل بالهتاف(١٠٥) من الحاضرين(١٠٦).

ومن جهة أخرى ، قرأت فى جريدة « لبجيبت »(١٠٧) أن صحيفة « الجريدة » نشرت مقالا : (١٠٨) جاء فيه إن الذين يعارضون الدستور أنما هم الوزراء (١٠٩) وكبار الموظفين والإنجليز (١١٠) . وانتقد الوزراء بمرارة ، ملمحا إلى كلمة كنت قد قلتها لرئيس تحرير (١١١) ، هذه الجريدة ، وهى أننى مستعد لتقديم استقالتي إذا حلَّ مكانى شخص آخر .

### [ ص ۱۲۷٦ ]

وقد صدمني هذا التلميح ، كثيرا ، وأعطاني فكرة (١١٢) سيئة جدا عن هذا الرجل الذي كنت أعتبره صديقاً ! ولقد لازمني هذا الإنطباع السيء طوال اليوم (١١٤) ، وذكرني بسوء حظى مع أصدقائي (١١٤) ، ومع الناس الذين فعلت بهم خيراً . وحتى الآن وأنا أشعر بقرف .

<sup>=</sup> اللواء ) أخبار المحاكمة في عدد ٢٨ مايو ١٩٠٨ تحت عنوان و دنشواى أخرى في السودان ، ٧٠ مشنوقا و١٣ سجينا ) ، فعدت الحكومة هذه المقالة اهانة لوزير الحربية . ونظرت القضية في شهر يولية ١٩٠٨ ، وحكم ببراءة جاويش .

a été acclamé وصحتها a été aclame عنها معد زغلول

<sup>(</sup>١٠٦) قراءة اجتهادية .

<sup>.</sup> l'Egypte (\'V)

<sup>(</sup>۱۰۸) کتبها سعد زغلول un articl وصحتها .un article

<sup>(</sup>۱۰۹) كتبها سعد زغلول les ministre وصحتها

<sup>(</sup>۱۱۰) كتبها سعد زغلول englais وصحتها anglais

<sup>(</sup>۱۱۱) كتبها سعد زغلول ridacter وصحتها rédacteur.

<sup>(</sup>۱۱۲) كتبها سعد زغلول idé وصحتها idée.

tout la journée وصحتها tout la journé . toute la journée

mais amis رغلول (١١٤) كتبها سعد زغلول

كنا في النادي (١١٥) منذ الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة والنصف ، وقضينا وقتا مسليا .

## [ ص ١٢٧٥ ]

استيقظنا(۱۱۲) اليوم مبكرين ، ووجدت نفسى رائق المزاج(۱۱۷) ، ويخيل إلى أن الأفكار السودًاء(۱۱۹) التي تراودني(۱۱۸) احيانا ، تنتج(۱۱۹) عن اضطراب المعدة ، لأني أشعر الآن بتحسن .

فى هذه الساعة من المساء جاء من يقرع باب حجرتى . وقد سمحت له بالدخول (۱۲۰) معتقدا أنه مندوب الترزى الذى وعدنى بإرساله لكى يأخذ منى الجاكيت (۱۲۱) لإصلاحه (۱۲۲)

فوجدت رجلا لا يبدو عليه مظهر (١٢٣) الخدم ، وقدم لي بطاقة مكتوب

<sup>(</sup>١١٥) كتبها سعد زغلول Circle وصحتها .

reveillés وصحتها reveille . reveillés . وصحتها

<sup>(</sup>۱۱۷) كتبها سعد زغلول umeur وصحتها .

<sup>(</sup>۱۱۸) كتبها سعد زغلول noirs وصحتها noires .

<sup>(</sup>۱۱۸ م ) كتبها سعد زغلول frecon وصحتها

viennent وصحتها vienent كتبها سعد زغلول

<sup>(</sup>۱۲۰) كتبها سعد زغلول l'entr وصحتها l'entrée .

<sup>(</sup>۱۲۱) كتبها سعد زغلول Jaquete وصحتها Jaquete ، ولكن سعد كتبها صحيحة في ص ۱۲۷٤ .

<sup>(</sup>۱۲۲) كتبها سعد زغلول courriger وصحتها

<sup>(</sup>۱۲۳) كتبها سعد زغلول l'er وصحتها l'air.

عليها: هاباس برتلان (۱۲۰) ( . . . ) (۱۲۰) . [ ص ٢٧٤ ] وسالته عما يريد ، فأجاب بلغة لا أعرفها ، فسألته عما إذا كان يعرف الفرنسية فأجاب بأنه لا يعرفها على الإطلاق . وكنت قد أمسكت بسترق ودعوته لأخذها ، ولكنه رفض ، وقال كلاما غير مفهوم (١٢١) . ودققت الجرس عدة مرات لدعوة الخادم الذي يجيد الفرنسية ، ولكن ما من مجيب (١٢٧) . وفي النهاية حذرت أنه صحفي يريد إجراء حديث معي ، فأفهمته (١٢٨) أنه يمكنه العودة غدا مع مترجم . وانصرف .

وقضيت الليلة هادثا ، رغم أن صدرى كان يؤلمني قليلا . ولكنني أشعر اليوم أنني أحسن حالا .

## [ 00 1777 ]

لم أغادر المنزل بعد ظهر أمس ، فقد جلست مسترخيا أرقب الشارع (۱۲۹) وقرأت كل الجرائد التي وصلت من مصر . وقد اتفقت الصحف الأوروبية (۱۳۰) جميعها(۱۳۱) على أن المصريين الذين يرتمون في

<sup>.</sup> Habas Bertalans ( \YE)

<sup>(</sup>١٢٥) كلمة مطموسة بالحير.

<sup>(</sup>١٢٦) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>۱۲۷) كتبها سعد زغلول il a pas وصحتها il n'a pas.

je lui fais وصحتها je lui fait confiprendre کتبها سعد زغلول (۱۲۸) . comprendre

<sup>(</sup>١٢٩) قراءة اجتهادية .

eureupeans وصحتها عتبها سعد زغلول (۱۳۰) کتبها سعد زغلول

<sup>(</sup>۱۳۱) كتبها سعد زغلول tout وصحتها tous.

أحضان تركيا (۱۳۲) طالبين منها الإغاثة (۱۳۳)، هم جهلاء (۱۳۱ أو يفتقرون إلى الحذق والمهارة (۱۳۵). وتقول إن المصريين يجب عليهم ألا يعتمدوا (۱۳۲) إلا على أنفسهم فقط، وأن الإنجليز (۱۳۷) أفادوا مصر كثيرا، وعلى الأقل فإنهم أنسوهم (۱۳۸) الشرور التى ألحقتها بها الأتراك أثناء (۱۳۹) إدارتهم.

وتعليقا على الخبر [ ص ١٢٧٢ ] الذي يقول إن الخديوى لم يحضر إحتفال (١٤١) عيد ميلاد جلالة السلطان ( . . . )(١٤١) قالت الصحيفة : إنه لا يجب عليه الذهاب إلى القسطنطينية ، وإنه سيجد عند عودته لوطنه استقبالا(١٤١) حسنا سوف ينسيه ما قوبل به (١٤١) في عاصمة الأتراك . وقد ذهب البعض إلى حد القول بأن رجال « تركيا الفتاة »(١٤٤)

<sup>(</sup>۱۳۲) كتبها سعد زغلول Turqui وصحتها Turquie.

<sup>(</sup>۱۳۳) کتبها سعد زغلول Secourt وصحتها

igniorants وصحتها igniorants وصحتها

maladrois وصحتها maladrois . شعد زغلول

<sup>(</sup>۱۳۶) کتبها سعد زغلول comter وصحتها .

anglais وصحتها englais . مراد (۱۳۷)

<sup>(</sup>۱۳۸) كتبها سعد زغلول il وصحتها ils.

<sup>(</sup>۱۳۹) كتبها سعد زغلول pandant وصحتها

<sup>.</sup> cérémonie وصحتها cérémoni . cérémoni محتها

<sup>(</sup>١٤١) عبارة غير مفهومة .

<sup>(</sup>١٤٢) كتبها سعد زغلول acquille وصحتها accueil .

qu'il a وصحتها ce qui a rencontré وصحتها (۱٤٣) . rencontré

<sup>(</sup>١٤٤) كتبها سعد زغلول Jeunens وصحتها Jeunes .

هم الذين منعوا السلطان من إستقبال الخديوي.

وللتخفيف من شدة (۱۲۷۱ ص ۱۲۷۱ ] هذه الرواية (۱۴۰۰)، فإن رجال القصر، فيها يبدو لى، أذاعوا أن الخديوى دعى إلى القصر (۱٤۶۰) ولكن جلالة السلطان لم يتناول معه طعام العشاء.

وقد سمعت من يوسف صديق (۱٤٧)، أحد رجال الخديوى المقربين، والذي كنت قد قابلته في فينا في أواخر الشهر الماضي، عندما كان يتفاوض مع كونتيسة (۱٤٨) الخديوى، أن الخديوى حظى بمقابلة السلطان (۱٤٩) ولكن جلالته لم يقل له شيئا سوى الجملة التالية (أتعشم أن تكون قد قمت برحلة طيبة في أوروبا)!

<sup>(</sup>۱٤٤ م) كتبها سعد زغلول regeur وصحتها rigueur .

<sup>(</sup>١٤٥) كتبها سعد زغلول vertion وصحتها version .

<sup>(</sup>١٤٦) كتبها سعد زغلول Palait وصحتها Palais .

<sup>(</sup>١٤٧) يوسف صديق بك ، درس الحقوق في مونبلييه في فرنسا ، وعندما كون الخديوى عباس حلمي حوله مجموعة فرنسية من معارضي الاحتلال البريطاني للعمل للاستقلال ، كان يوسف صديق بك قاضيا وطنيا في المحاكم المختلطة ، وقد دخل في هذه المجموعة . وقد أصر اللورد كرومر على فصله مع اسهاعيل الشيمي . وفي أثناء الحرب العالمية الأولى ظل مع المخديوى عباس حلمي في تركيا وأوروبا ، ولكنه اختلف معه وانفصل عنه .

<sup>.</sup> comtesse وصحتها Conesse فعلول (١٤٨)

<sup>(</sup>۱٤۹) كتبها سعد زغلول Sultin وصحتها sultan .



1999



# الكراسة السادسة والعشوون

الجزء الأول



Y . . !

الكراسة السادسة والعشرون الجزء الأول من ص ۱۳۸۷ ــ ص ۱۳۸٦ ( عدا تنازليا ) يوم ۲۵ مارس ۱۹۱۲

### المحتويات:

ـ ديون سعد بسبب لعبه القمار .



## [ ص ۱۳۸۷ ](۱)

### يوم ٢٥ مارث سنة ١٩١٢ الساعة ٨ صباحا .

أصبحت منقبض الصدر ، ضائق الذرع ، ولم أنم ليلى ، بل بت طوله تساورنى الهموم والأحزان ، وأتنفس الصعداء على ما فرط منى من اللعب ، وضياع الأموال التى جمعتها بكد اليمين وعرق الجبين ، وصيروري في حالة سيئة .

ولقد كان يجب على -خصوصا في هذه الأيام التي تزعزع فيها مركزى - أن أكف عنه حفظًا للبقية الباقية منه ، واتقاء أن أصير على ما أنا فيه من الضيق الشديد ، لأني صرت مدينا في المبالغ الآتية :

<sup>(</sup>۱) وردت صفحة ۱۳۸۷ قبل صفحة ۱۳۸۱. وقد وردت الصفحتان فى وسط الكراسة التى سجل فيه سعد زغلول مذكراته من ۲۵ سبتمبر ۱۹۱۵ إلى ۷ أكتوبر سنة ۱۹۱٦.

### [ ص ۱۳۸٦ ]

700.

(٢) قراءة تقريبية . وقد يكون القصد فى هذه الحالة : « ماثتى مغزل » ! وقد تكون القراءة : قيمة ما على غزال » ! وفى هذه الحالة يكون « غزال » اسم شخص عليه لسعد زغول ١٩٥٠ جنيه .

وفى كل من الحالتين فإن سعد زغلول لم يحسب هذا المبلغ ، وهو ١٩٥٠ جنيه فى ايراداته الدائمة ، التى قدرها بـ ٢٠٠٠ جنية .

7..0

على أن تقدير الأيجار بهذا المبلغ ليس مطابقاً للواقع في جميع الأحوال ، فقد ينقص كثيرا ولا يزيد إلا قليلا . والأحوط تقديره بمبلغ ١٢٠٠ جنيه في السنة . فإذا أضيف عليه مبلغ المعاش ٨٠٠ جنيه كان المجموع ٢٠٠٠ جنيه . وهو ما يلزمني للصرف منه حتى أعيش تقريبا مثل ما أنا الآن عائش!

أنساني هم المال هم المنصب! وأصبحت لا أفتكر في خروجي ولكن في تنظيم معاشي!



iverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)





4 . . 9

## الکراسة الخامسة والعشرون من ص ۱۳۱۲ ـ ص ۱۳۵۰

#### المحتويات:

- ـ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين كامل يوم ٨ مارس الله ١٩١٥ ، وشكوى السلطان من تلامذة الحقوق والمعلمين الخديوية ، واستعطاف سعد له من أجلهم .
- ــ السلطان حسين يذكر لسعد زغلول انه استبقى دنلوب بعد موقف التلاميذ منه .
- ـ السلطان حسين يبدى رأيه فى اختصاصات الجمعية التشريعية ويستبعد منها الأوقاف والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية . وسعد يدافع عن الجمعية .
- ــ سعد يرى أن السلطان عاجز عن فعل الخير الأمته منذ توليه السلطة .

- ـ تعديلات رشدى باشا على القانون النظامى بخصوص الجمعية التشريعية واعتراضات سعد زغلول عليها ومهاجمته الوزارة .
- \_ إثارة فكرة تعيين سعد زغلول وزيرا لأول مرة . ورد فعل سعد عليها .
- ــ موقف سعد زغلول من حادثة مدرسة الحقوق ، وتدخله لدى رشدى باشا للعفو عن الطلبة .
- رأى سعد زغلول في سياسة السلطان حسين ، وكيف أدت إلى استخفاف الناس به .
- فكرة عقد الحكومة المصرية قرضا أثناء الحرب ، واعتراض سعد عليها .
  - \_ عدول الحكومة عن استدعاء الجمعية التشريعية للانعقاد.
- ـ سعد زغلول يعترض على نفى المواطنين المعارضين للحلفاء بأمر السلطة العسكرية البريطانية .
- \_ عفو السلطان حسين عن تلامذة الحقوق باستثناء سبعة عشر ، ودفاع سعد زغلول عن هؤلاء الطلبة .
- مذكرة رشدى باشا للوكالة البريطانية برأى الحكومة في مستقبل النظام السياسي في مصر بعد الحهاية بخصوص شكل الدولة ، وعلاقتها بانجلترا ، واختصاصات الجمعية التشريعية ، واعتراض سعد زغلول على المذكرة ، وتنديده بالسلطان والوزارة .
- \_ استياء السلطان حسين من كتاب اللورد كرومر عن عباس الثاني .
  - \_ ترويج الجراثد لفكرة تأجيل انعقاد الجمعية التشريعية .

- مقابلة سعد زغلول للسلطان يوم ١٧ مارس ، وحديث السلطان عن الحملة التركية على مصر ، وقصائد الهجاء ضده ، وأحوال الأوقاف الخصوصية ، وصعوبة موقفه .
- حدیث رشدی باشا مع سعد زغلول عن مؤامرات محمد سعید باشا لدی السلطة العسکریة ، وطعنه علی مظلوم باشا رئیس الجمعیة التشریعیة .
- مكهاهون يرفض الانتقال إلى السلطان حسين في قصر عابدين ، ويطلب منه الانتقال إليه في دار الحهاية . وغضب السلطان حسين لهذا الطلب .
- \_ الخلاف بين السلطان حسين ومكهاهون حول حفل تسليم نيشان ملك الانجليز اليه .
- ـ معارضة سلطة الحماية فى العفو عن شقيق مصطفى كامل . ـ سعد زغلول يرى أن السلطان ووزراءه بعد الحماية أصبحوا يستمدون سلطتهم من الحماية .
- مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين يوم ٢٣ مارس ١٩١٥، وحديث السلطان معه حول اتصالات الخديوى عباس حلمى بألمانيا وتسريبه رسوم الاستحكامات بجبهة القتال. وأسرار الحملة التركية على مصر، وقطع السلطة البريطانية الموارد المالية عن الخديوى السابق.
- \_ رفض سعد زغلول خضوع التعليم الديني للجمعية التشريعية .
  - \_ استياء السلطان حسين كامل من إدارة الأزهر .
- \_ اعجاب السلطان حسين بنبوية موسى ورغبته في تعيينها في الحرم السلطاني .

- مقابلة السلطان حسين لسعد باشا يوم ١٣ أبريل ١٩١٥ لاستطلاع رأيه في إنشاء معهد ديني للتعليم الابتدائي في عاصمة كل مديرية .
- شكوى السلطان حسين من فساد محمد سعيد باشا رئيس. دائرة سيف الدين ، واعرابه عن عدم ثقته باسهاعيل صدقى باشا وزير الأوقاف .
- حادث اطلاق النار على السلطان حسين يوم ٨ أبريل ١٩١٥ ،
   ووقع الحادث عند الشعب .
  - اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية.
- رغبة السلطان حسين في ترجمة العلوم المختلفة إلى اللغة العربية ، وتعميم التعليم باللغة العربية .
- مقابلة سعد زغلول مع مكماهون يوم الاثنين ١٢ أبريل ١٩١٥، وشكواه له من أن «نوم الجمعية النشريعية طال وثقل»، ودفاعه عن الجمعية التشريعية ووجوب انعقادها، وطلبه توسيع اختصاصها.
- استياء السلطان حسين لرفض ابنه الأمير كمال الدين حسين وراثة العرش من بعده.
  - \_ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين يوم ٢٠ أبريل ١٩١٥.
- تقدیم حسین رشدی باشا استعفاءه من رئاسة الجامعة المصریة
- مشكلة وراثة العرش بعد رفض البرنس كهال الدين حسين العرش ، واعتراض سعد زغلول على ترشيح الأمير أحمد فؤاد سلطانا على مصر .
  - سعد يقترح أن تنتخب الجمعية التشريعية من عائلة محمد على من يخلف السلطان حسين على العرش .

- رغبة السلطان حسين في العفو عن من اعتدى عليه ، ورفض السلطة العسكرية .
- اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للنظر في مسألة التعليم .
- اعتراض سعد زغلول على سياسة وزارة المعارف فى إلغاء البعثات ، والمعارضة فى ترجمة الكتب الدراسية ، وعدم تعيين الوطنيين فى مدرسة الحقوق .
- مقابلة سعد زغلول السلطان حسين كامل يوم ٢٨ أبريل ١٩١٥ ، وتنديد السلطان بالمدرسة الحربية ونظامها ، وتحذير سعد زغلول من إعلان هذا الرأى .
- طعن السلطان حسين على قليني فهمي باشا لأنه يريد أن يجعل للأقباط وجوداً مستقلا عن المسلمين.
  - ـ مهاجمة السلطان حسين للشيخ رشيد رضا.



### [ ص ۱۳۱۲ ]

### يوم ٨ مارس سنة ١٩١٥<sup>(١)</sup>

طلبت مقابلة السلطان (٢) يوم الخميس ٤ مارس ، فكتب إلى كبير الأمناء بتحديد جلسة في يوم السبت الساعة ٦ والربع مساءً . فادخلت

<sup>(</sup>۱) انقطع سعد زغلول عن كتابة مذكراته من يوم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٤ ــ اى لمدة خمسة أشهر واثنى عشر يوما .

<sup>(</sup>۲) السلطان حسين كامل ، الذي عين في ١٩ ديسمبر ١٩١٤ . وكان الخديو عباس حلمي قد سافر إلى الآستانة في صيف عام ١٩٠٤ ، وعندما قامت الحرب العالمية الأولى في ٥ أغسطس ١٩١٤ ، أظهرت إنجلترا عدم رغبتها في عودته إلى مصر . ولما دخلت تركيا الحرب ضد انجلترا وحليفاتها في ٥ نوفمبر ١٩١٤ . إنتهزت إنجلترا الفرصة لإنهاء السيادة التركية على مصر ، وأعلنت حمايتها عليها في ١٨ ديسمبر ١٩١٤ . وفي اليوم التالي لإعلان الحماية أعلنت بريطانيا خلع الخديو عباس حلمي عن العرش ، وتولية الأمير حسين كامل عرش مصر بلقب «سلطان» بدلا من «خديوي» ، باعتباره أكبر الأمراء الموجودين من سلالة محمد على .

في ذلك الحين كانت الجمعية التشريعية قد عقدت فصلا تشريعيا واحدا انتهى =

عليه ، وكان أمامه عباس بيك الدرملي ، الأمين الثالث ، يلقى على مسامعه \_ حسبها فهمت \_ حاصل تشييعه لجنازة طُرْنيزُن باشا(٣) ، الذى كان من موظفى المعية الخديوية ، وتوفى فى اليوم المذكور .

ولما انصرف عباس بيك ، سألنى عن حالة البيت ، وما تم بين الشقيقات ، فأخبرته بأن القسمة تمت فى كل شيء تقريبا ، وأنهن يتكالمن ولكنهن لا يتزاورن (٤) . فقال : إن كبيرتهن \_ مع الأسف \_ صارت سريعة التأثر ، كثيرة الانفعال .

= فى شهر يونية ١٩١٤ قبل نشوب الحرب ، وعندما نشبت الحرب منعت انجلترا انعقاد الفصل التشريعى الثانى الذى كان مقررا ابتداؤه فى أول نوفمبر ١٩١٤ إلى أول يناير ١٩١٥ ، بحجة أن الظروف الجديدة قد تضطر السلطة التنفيذية إلى اتخاذ تدابير استثنائية ومستعجلة من حين لآخر .

وفى ٢٩ ديسمبر ١٩١٤ صدر مرسوم بتأجيل دور الانعقاد إلى فبراير ١٩١٥ . ثم صدر مرسوم آخر بتأجيله إلى ١٥ إبريل ، ثم إلى أول نوفمبر ١٩١٥ ، ثم أجلت إلى أجل غير مسمى بموجب المرسوم الصادر في ٢٧ أكتوبر سنة ١٩١٥ . ولم تدع بعد ذلك إلى الانعقاد أبدا ، وظلت البلاد بلا هيئة نيابية عشرة أعوام كاملة حتى صدر دستور ١٩٢٣ .

(٣) (هو طورنيزون باشا ( الميراخور ) ، وكان رجلا شديد الكبرياء ، لدرجة أنه اعتبر مخاطبة مدير فندق سافوى في (كارلسباد له بلفظة « يا عزيزى » إهانة ، وطلب مبارزته . (!)

(٤) الإشارة هنا إلى بيت سعد زغلول بعد وفاة مصطفى فهمى باشا ، الذى خلف ثلاث كريمات قسمت التركة بينهن (انظر الجزء الرابع من مذكرات سعد زغلول (ص ٤١٠ ومابعدها).

ثم تأوه من الأحوال عموما ، ومن أحوال تلامذة الحقوق والمعلمين الخديوية ، وقال : إنه يئس من صلاحهم ، وإنهم تجاوزوا كل حد فى الوقاحة وقلة الأدب ، وإن قلبه أصبح كسيرا من الأمة وشدة جهالتها وسوء أخلاقها ، وإنه عزم ألا يهتم بأمرها ، وأن يتركها وشأنها تعبث الحوادث بها .

فأخذت أستعطفه بأنه لا ينبغى أن ييأس ، ولا أن يؤاخذ كل الأمة على المرد من بعض صغار أبنائها(٥).

فقال: إن الكبار كذلك سفهاء! وأحلامهم طائشة! أنظر كيف فعل أحمد بيك عبد اللطيف المحامى (٢) ؟ فإنى دعوته ضمن من عزمته من المحامين عندى ، فحضر قبل اليوم المعين إلى هنا ، وقال لسعيد باشا ذو الفقار ، كبير كبير الأمناء ، إنه لا يمكنه إجابة هذه الدعوة ، لأنه لا يعترف بسلطنة البرنس حسين ، ولا ينبغى له أن يعرف كسلطان! كما لا ينبغى أن يعرف الحماية الإنكليزية ، ولا أن يتردد عليها!

قال السلطان : وكنت أقدر أن أطلب من مكسويل ، قائد جيش الاحتلال ، نفيه إلى مالطة $(\vee)$  لكونه ثوريا ، ولكنى لم أفعل ذلك . ومن

<sup>(</sup>٥) كان السلطان حسين كامل قد زار مدرسة الحقوق يوم ١٨ فبراير ١٩١٥، ولكن طلبتها اتفقوا فيها بينهم على الامتناع عن الحضور في يوم الزيارة السلطانية . فلها جاء السلطان لاحظ غياب عدد كبير من الطلبة ، فأجرت الوزارة تحقيقا في الأمر ، أسفر عن فصل أربعة وخمسين طالبا وحرمان ١٣ طالبا من امتحان آخر العام وحرمان ١٨ طالبا من امتحان آخر العام مع إيقاف التنفيذ . (الرافعي نفس المصدر) .

<sup>(</sup>٦.) أحمد عبد اللطيف بك المحامى من رجال الحزب الوطنى . وكان من هيئة الدفاع عن الورداني في جريمة اغتيال بطرس غالى باشا .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ملطة.

منذ جلوسى وأنا أسدل المبرِّات ، وأوالى النعم ، وأواسى ذوى الحاجات ، ولكن ليس في الأمة من يعرف ذلك [ ص ١٣١٣ ] ، ولا من يقدره قدره .

وتلامذة الحقوق لم يفعلوا مافعلوا إلا باغراء أشخاص معلومين، فإن مرسى بدر – أحدهم – قريب الصوفاني (^). وقد كنت أعرف، قبل زيارتى مدرسة الحقوق بثلاثة أيام، ما عزم التلاميذ عليه، ولكنى ما باليت به، ولن أبالى. وقد كنت سعيت في عزل دنلوب (٩) من المعارف، ولكنى عدلت عن هذا العزل، واستبقيته! ولم أقابل السير مكهاهون (١٠) إلا قليلا من المرات، وسأقابله! وأرى أن طرق التعليم الجارية غير ملائمة. وكذلك لا ينبغى أن تعقد الجمعية التشريعية، ولا أن يكون لها صوت قطعي في أمور الأوقاف والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية، لأن الأوقاف تحت سلطتى، ولا وجه لأن أتنازل عنها!

<sup>(</sup> ٨ ) عبد اللطيف الصوفافي بك . من رجال الحزب الوطني ، اشترك في وفد اسهاعيل باشا أباظة إلى لندن في ١٤ يولية ١٩٠٨ . مما عرضه لغضب محمد فريد . وكان ممن هاجموا مشروع امتداد امتياز شركة قناة السويس في الجمعية العمومية ، وكان معارضا للوفد بعد ثورة ١٩١٩ ، وهو من أبناء مديرية البحيرة . ومسقط رأسه بلدة أبو الخاوى مركز كوم حمادة . وتوفي في ٢٤ مايو ١٩٢٥ \_ حسبها ورد في إبراهيم مصطفى الوايلي : مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال ص ١٠٣ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: دلوب.

<sup>(</sup>۱۰) سیر هنری مکهاهون Sir Henry Macmahon أول مندوب سامی بریطانی عین فی ظل الحیایة ، وقد وصل إلی القاهرة فی ۹ ینایر ۱۹۱۵ .

<sup>(</sup> للاستزادة أنظر حاشيتنا على صفحة ١٣٣٣ من المذكرات).

فقلت: مهلا مولاى! لا تترك اليأس يستولى على نفسك، فإن حياتك ليست لك ولكنها للأمة، وأنت سلطان، وهذه رعيتك، فاصبر عليها، وقابل ما يبدو من بعض الطائشين من أبنائها بالحلم والرفق. وسياسة الأمم تقتضى كثيرا من التحمل وسعة الصدر.

وبمناسبة الجمعية التشريعية ، أعرض لعظمتكم أن أعطاءها سلطة الرأى فى المسائل السالف ذكرها ، مع القيود التى علمنا بها من الجرائد ومن بعض النظار \_ غير مناسبة ، خصوصا وقد علمت من هؤلاء أنهم هم الذين وضعوا هذه القيود!

فقاطعني الحديث وقال : إنه لا يحسن الآن اعطاء شيء ما ! وعاد إلى حدته الأولى .

فقلت: إذا كان أحمد عبد اللطيف خرج عن حده ، فبقية المدعوين من المحامين \_ وهم قريبا من الثلاثين \_ عرفوا لعظمتكم جميل إكرامها . وإذا كان بعض تلامذة مدرسة الحقوق ، وهم القليل \_ فإن أكثرهم ، وجميع تلاميذ مدرسة القضاء ، ومدرسة المعلمين الناصرية \_ أظهروا من الاحترام ماسر قلبكم . فلهاذا يتغلب شر القليل على خير الكثير؟

وهنا دخل كبير الأمناء ، مستأذنا لعدلى باشا وباغوث باشا ونوبار ، فنهض .

وانصرفت وقلبى [ ص ١٣١٤] مملوء أسفا من هذه الحالة ، وشعرت بأن هذه الحدة تبدو من السلطان تعليلا لعجزه عن فعل الخير بصفة كونه سلطانا ، لأنه من عهد جلوسه لغاية الآن لم يأت (١١) بعمل عام ترتاح إليه الأمة ، ولكنه أتى بأعمال شخصية ــ كإيلام الولاثم ، والإحسان على بعض المحتاجين ، وغير ذلك مما يحسن من الفرد ، ولكنه

<sup>(</sup>١١) في الأصل: لم يأتي.

أقل بكثير مما يطلب من الأمراء والملوك. والنغمة التي يضرب الآن عليها، من التنديد بالأمة وأبنائها، وتقبيح سيرتها، والتشنيع بها، تُطرب الإنكليز كثيرا، وتمهد أمامهم السبل لإضعاف الناشئة، وحرمان المصريين من حقوقهم الطبيعية.

وقد وقع فى خاطرى ــ بعد هذه المقابلة ــ أن بعض الوزراء لا يترفعون عن السعى لديه بالنميمة ، حتى ضد أصدقائهم!

إن السلطان ووزراءه ، وإن كانوا غير قادرين على فعل الخبر ، يستطيعون فعل الشر! ولذلك ينبغى التحرز منهم .

أما القيود \_ التى أشرنا سابقا إلى أن الوزراء قيدوا بها جَعْل رأى الجمعية التشريعية قطعيا في مسائل الأوقاف والمجالس الحسبية والمحاكم الشرعية \_ فهى :

أولا: يكون رأى هذه الجمعية قطعيا في مسائل الأوقاف وفي ميزانيته ، بشرط ألا تزيد المصروفات ، ولا تتحول .

ثانيا: أن يكون رأى هذه الجمعية قطعيا في المجالس الحسبية والمحاكم الشرعية، بالنسبة لكل ما لا يرتبط بمسألة المالية.

وقد كان عرض على رشدى باشا(١٢) التعديل ، المزمع ادخاله على القانون النظامى مشتملا على هذه الاختصاصات ، فاعترضت بشدة على هذه القيود ، وقلت : إن الأولى عدم اعطاء شيء! لأن هذه الفيود جعلت المنحة قليلة الأهمية ، ولا يصح أن تقابل مثل هذه المنحة التافهة — بعد ضياع البلد — بشيء من الإرتياح!

<sup>(</sup>۱۲) حسين رشدى باشا ، رئيس الوزراء ، ولد فى ۱۸٦٣ وتوفى فى ۱۹۲۸ ، وكان والده طابو زاده محمود حمدى ، وكيلا لوزارة الداخلية ، وجده لأبيه حاكها لإقليم البرلس ، وكان جد أبيه قائدا عاما قهر الجنرال فريزر فى معركة السنانية قرب =

ويظهر أنه استاء لهذا الاعتراض ، فزارني في المساء عدلي باشا ، وفاتحنى الحديث في هذا الشأن ، [ ص ١٣١٥ ] فأعدت له ما أبديته لرشدى باشا ، بالشدة نفسها .

ولما علمت منه أن تلك القيود وضعها الرزراء من تلقاء أنفسهم ، زادت شدى ، وقلت : كيف ساغ لكم ، وقد كنتم تطلبون قبل الحماية أشياء كثيرة للجمعية التشريعية ، أن تستكثروا بعد إعلانها(١٣) بعض ما طلبتم ، وتضعون له القيود ، بحجة أن الجمعية غير أهل للإطلاق(١٤) ؟ وكيف يصح لوزير مصرى أن يسم قومه بعدم الكفاءة وهو واحد منهم ؟ ثم انصرف .

وفي يوم ١٨ فبراير \_ أي بعد هذا الحديث بيومين \_ أخبرني (١٠) بأن

<sup>=</sup> رشيد ، ولذلك كان أول حاكم مصر حكم الإسكندرية بعد هذه المعركة .

حصل على ليسانس الحقوق من باريس في عام ١٨٨٥، وعلى الدكتوراه في القانون من مدرسة باريس العليا ، وعين بقلم قضايا المالية عند عودته إلى مصر عام ١٨٩٢، ثم قاضيا في المحاكم المختلطة ، فمستشارا في محكمة الاستئناف ، ثم مديرا لديوان الأوقاف ، فوزيرا للحقانية في عام ١٩٠٨، وتولى رياسة الوزراء في ٥ أبريل ١٩١٤، واحتفظ لنفسه بنظارة الداخلية ، واستمر في الرياسة بعد تولى السلطان حسين كامل السلطنة ، وكان أول من لقب برئيس مجلس الوزراء عام ١٩١٤، واستمر في رئاسة الوزراء في عهد السلطان أحمد فؤاد ، وشارك من موقعه كرئيس للوزراء في التمهيد لثورة ١٩١٩، واستمر في الوزارة حتى ٢٢ أبريل ١٩١٩ حين استقال بسبب اضراب الموظفين المشهور . واختلف مع سعد زغلول ، وعين رئيسا للجنة الدستور ١٩٢٦، فرئيسا لمجلس الشيوخ ١٩٢٦.

<sup>(</sup>١٣) أي بعد اعلان الحماية.

<sup>(</sup>١٤) أي غير أهل لإطلاق رأيها دون قيود`.

<sup>(</sup>۱۵) أي: عدلي باشا.

السلطان ممنون كثيرا منى ، وتكلم طويلا فى شأنى ، وقال : لابد من انهاء مسألته مع مكهاهون قريبا(١٦) .

فقلت: أشكر للسلطان هذه العناية. وإنى لا أميل لنهو هذه المسألة، وأرى أن العمل مع السلطان ومع رشدى لا يلائم حالتى، لأن الأول سريع التغير، كثير التقلب، والثانى ضعيف الرأى، قليل التدبير، وقد بدا(١٧) من كل منها أمور تقلل من ثقتى(١٨) بأقوالها. وسردت له بعض ما حصل من رشدى باشا، فتأسف وقال: إن هذا سربيننا، والسلطان لا يعرف منه شيئا.

ويخيل لى أن هذه المحادثة غير طبيعية ، وأنها كمثلها من الأحاديث التى جرت مع رشدى ! ولقد قال لى السلطان ــ أثناء الكلام على الجمعية التشريعية ــ : إنك لو كنت وزيرا ، لرأيت أن هذه الجمعية لا تستحق شيئا من توسيع الاختصاصات ! فرددت ذلك بقولى : إن هذا رأيى ، وأصر عليه رغم تغير الأحوال(١٩) .

حضر عندى محمود بيك أبو النصر (٢٠) عقب حادثة مدرسة الحقوق ، ورجانى فى أن أسعى لدى ولاة الأمور فى الاستعطاف بهم . قلم أعده بشىء ، نظرا لما أعلمه من عجز ولاة أمورنا فى مثل هذه

<sup>(</sup>١٦) يقصد مسألة تعيين سعد زغلول وزيراً في الوزارة .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: بدي.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: تقلد من ثقة.

<sup>(</sup>١٩) واضح أن فكرة تعيين سعد زغلول وزيرا ، الغرض منها اثناءه عن طلبته توسيع اختصاصات الجمعية التشريعية .

<sup>(</sup>٢٠) محمود بك أبو النصر من رجال الحزب الوطني ، أنشأ مع محمد فريد وأحمد حافظ عوض بك مجلة « الموسوعات » ، وهي مجلة علمية نصف شهرية ، =

الحالة . ولكنى – مع ذلك – تكلمت مع رشدى باشا فى شأنهم ، وقلت : إنهم أخطئوا(٢١) ، ولكن الحكم جاء غاية فى القسوة ، واللازم أن يكون التأديب [ص ١٣١٦] مناسبا للذنب ، وإن الأمم تعامل التلاميذ – فى جميع الأحوال – معاملة أبوية ، وتغتفر لهم ما تعاقب عليه سواهم . والحرمان من التعليم لا يصح أن يكون عقوبة ، لأن فيه ضررا كبيرا بالأمة ، التى يجب أن يكون العقاب دائها فى مصلحتها .

فرأيت منه عطفا عليهم ، ووعدن بأنه سيبذل جهده ، في العفو عنهم إلا بضعة عشر منهم . فقلت : إن العفو الشامل خير وأبقى ، والذين يراد التشديد عليهم منهم هم أذكاهم ، وأوسعهم كفاءة ، وفي حرمانهم من التعليم إضاعة لهم ، وخسارة عظيمة (٢٢) .

فوعدنی خیرا . ولکنی سمعت هذا الرأی ـ أی رأی رشدی(۲۳) باشا ـ من السلطان نفسه! ففهمت أن هذا هو رأی السلطة الإنكليزية ، ولكن كل واحد منها يتظاهر بأنه هو صاحب هذا الرأی .

<sup>=</sup> وانتخب في ديسمبر ١٩٠٨ عضوا في لجنة لتعديل قانون الحزب الوطني ، وفي فبراير ١٩٠٩ أختير عضوا في اللجنة التنفيذية المكلفة بعمل تمثال لمصطفى كامل ، وفي مارس ١٩١٠ اشترك في لجنة الدفاع عن الورداني قاتل بطرس غالى باشا . وبعد تأليف سعد زغلول الوفد المصرى في ١٣ نوفمبر ١٩١٨ ، أختير عضوا في الوفد في عملية استكمال سعد العناصر التي تمثل الأمة ، ولكنه جنح إلى الاعتدال بعد اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية على مصر ، وخرج من الوفد .

<sup>(</sup>٢١) في الأصل : اخطأوا .

<sup>(</sup>٢٢) هذه أول مرة يكشف فيها الستار عن دور سعد زغلول في العُفو عن طلبة الحقوق .

<sup>(</sup>٢٣) أي العفو عن الطلبة فيها عدا عدد منهم .

## [ ص ۱۳۱۷ ]

#### فی ۹ مارس سنة ۱۹۱۵

أخذ السلطان حسين من يوم توليته في مقابلة الناس على اختلاف طبقاتهم ، ودعوة كثير منهم إلى الأكل على مائدته ، بقصد استهالتهم . ولكنه يكثر الكلام معهم ، ويخاطب كل واحد منهم بما يخاطب الآخر به ، من غير تميز بينهم !

وترجع أحاديثه إلى امتداح شخصه بما يجريه من الصدقات ، ويسديه من الخيرات على اللاجئين إليه من ذوى الحاجات ، والاستشفاع لدى السلطة الإنكليزية بمن تقسو فى معاملته بحبس أو نفى \_ مما تكرر وقوعه منها بعد إعلان الأحكام العرفية بالبلاد! ويُكثر لمحدثيه من الأيمان تأييدا وتأكيدا لما يبديه من الأقوال . وكثيرا ما يحلف على مصحف صغير يخرجه من جيبه ويضعه على عينيه!

ولما تكرر ذلك منه أمام أغلب المترددين عليه ، استخف الناس بشأنه ، وسخروا منه ، وأخذوا يهزأون بما يبدو منه .

ولكن المقربين من الإنكليز يبذلون قصار جهدهم في الثناء عليه ، وتعداد مآثره \_ خصوصا بعد أن جاهر بالتشنيع على الأمة وتقبيح أخلاقها!

مما تأتيه الجرائد (وكلها أصبح الآن شبيها بالرسمى ، لا ينطق إلا بما تأذن به ، ولا ينشر إلا ما تريد إعلانه واعداد النفوس لقبوله ) أن الحكومة الإنكليزية تنوى أن تعقد مصر قرضا بمبلع اثنين وثلاثين مليون جنيه ، بحجة صرفه في إنشاء مصارف واصلاحات زراعية !

وهذا المشروع ليس من المشروعات المستعجلة ، حتى تتوجه الهمم

لتنفيذه في هذه الأيام العصيبة ، التي اشتد الخناق على الناس فيها ، وأصبحوا لا يدرون من أمر مستقبلهم شيئا! فالحرب لا تزال قائمة ، ونيرانها تستعر بين أكثر أمم الأرض ، ومن لم يدخل فيها منها مشغول بتوفير الأسباب [ص ١٣١٨] الواقية من شرورها . وما عند الناس من المال أصبح غير كاف لحاجاتهم الوقتية ، فكيف يتأتى لهم ـ وهم يرزحون تحت هذه الأحمال الثقيلة ـ أن يفكروا في مثل هذا المشروع ؟

ولكن السلطان ووزراءه يبذلون منتهى وسعهم فى تمهيد الأفكار له (٢٤) ، بما يتحدثون به فى مجالسهم الخصوصية ، ويوحون بنشره فى الجرائد .

بلغنى أنه بعد أن عزمت الحكومة على استدعاء الجمعية التشريعية في ١٥ أبريل القادم ، عدلت عن عقدها ، وعولت على تأجيلها ، لما أحست بأن التعديل المنتظر لا يلاقى من أعضائها حسن القبول المأمول .

نُسب إلى سيدة مسلمة ، تدعى نعمة هانم ، قرينة حجازى بيك ، أنها تتكلم ضد الحلفاء وفي صالح الترك والألمان ، فنُبه عليها بالكف عن هذا الكلام ، أو تنفى خارج القطر! وهموا فعلا بنفيها ، لولا شفاعة رئيس الوزارة لها!

واتهمت سيدة أخرى \_ مسلمة أيضا \_ وهى قرينة من يدعى عبد الباقى أفندى العمرى ، بمثل هذه التهمة ، ثم سافرت مع زوجها إلى إيطاليا منذ عشرين يوما ، وأكد الأقربون منها أنها سافرت منفية بأمر السلطة العسكرية الإنكليزية .

فأكبرتُ الأمر ، ونددت به أمام بعض الوزراء ، وقلت : إن هذه سياسة خرقاء ، ولم نسمع ـ من قبل هذا ـ أن الحكومة تهتز أركانها لما

<sup>(</sup>٢٤) في الأصل : لهم . ويقصد سعد زغلول : تمهيد الأفكار للقرض .

4.4.

يتحدث النساء به فى مجالسهن ، خصوصا المسلمات منهن ، لأنهن لا يجتمعن بالرجال ، ولا يمكن أن يُحدث ما يبدو منهن أقل تأثير فى الرأى العام!

وبعد قليل من الأيام ، عاد إلى هذا الوزير ، وأخبرنى بعدم صحة نفى هذه السيدة . قال : وإنما هى التى خرجت من تلقاء نفسها ، لأن زوجها أعلن بأنه لا يمكنه اسكاتها! وهو الذى اختار أن يسافر [صي الراجها أعلن بأنه لا يمكنه الزامها بترك الكلام فى الحرب وموضوعها .

ولما قابلت السلطان ، كرر لى ما قاله ذلك الوزير ! فعلمت من ذلك أنه نقل إليه حديثي معه .

[ ص ۱۳۲۰ ]

القاهرة في ١٠ مارس سنة ١٩١٥

قرأت في الجرائد اليوم أن السلطان عفي عن تلامذة الحقوق ، الذين سبق الحكم عليهم بالرفت من المدرسة عقابا لهم على امتناعهم عن المحكوم الحضور إلى المدرسة يوم أن زارها عظمته ، ولكن استثنى من المحكوم عليهم سبعة عشر تلميذا لم يعف عنهم (٢٥) \_ قيل لأنهم هم الذين حرضوا زملائهم على ذلك الامتناع \_ ولكن الجرائد لم تنشر أسهاء هؤلاء (٢٦).

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: لم يعفى .

<sup>(</sup>۲٦) هؤلاء الطلبة هم : أحمد مرسى (بدر) ومحمد صبرى أبو علم ، ومحمود وهدان ، ومحمد فؤاد حمدى ، وعبد العزيز إبراهيم عبده ، وأحمد والى الجندى ، وأحمد أحمد عبد الله ، وحافظ حسن عامر ، وأحمد لطفى ، وإبراهيم رياض ، =

والظاهر أنهم أذكى المحكوم عليهم ، وأوسعهم كفاءة ، وأكملهم استعدادا . وظاهر الأمر (٢٧) شفقة ولكن فى الحقيقة قسوة ، لأن حرمان سبعة عشر فتا من أنبه التلامذه وأكفئهم ، خسارة كبيرة ، وقد يترثب عليه فساد عظيم ، إلا إذا تدورك ذلك بالعفو عنهم أيضا .

كان رشدى باشا أطلعنى ـ عقب اعلان الحماية ـ على مذكرة ، قدمها للوكالة الإنكليزية بخصوص ما ينبغى فعله بالنسبة للتغير الجديد ، وهذا تعريبها :

« أمام قرار الحكومة البريطانية بتعديل حالة مصر السياسية ، ينبغى وضع نظام سياسى إدارى لهذا القطر ، يكون موفّقا بين حماية مصالح انجلترا السياسية وفوائد الأوروباويين المالية والتجارية ، ويكون من شأنه ـ مع ذلك ـ أن يحقق ـ بقدر الإمكان ـ آمال إلامة ، حتى ترضى عن الحالة الجديدة » .

وإليك ما يمكن عرضه بهذه المناسبة:

أولا: اعلان مصر دولة ملوكية دستورية مستقلة ، بالقيود الآتية :

١ ــ أن يكون لانكلترا حق حماية قنال السويس ، والمحافظة بوجه الإجمال على سلامة القطر المصرى .

٢ – أن يكون لها حق المراقبة المالية – مراقبة تؤدى إلى إلغاء صندوق الدين ، واستبداله بهيئة [ ص ١٣٢١] انكليزية .

<sup>=</sup> وإسهاعيل محمود حمدى ، ومحمد فهمى كرارة ، وصادق العجيزى ، وعلى أحمد رضا ، ورياض الشريف ، ومحمد أمين الشاهد ، وحسن يس .

على أنه فى السنة التالية عفى عن هؤلاء السبعة عشر طالبا ، وعادوا إلى المدرسة . (الرافعى : ثورة ١٩١٩ ص ٢٦).

<sup>(</sup>۲۷) أي العفو عن المفصولين .

٣ ـ ضرورة موافقة الحكومة الإنكليزبة على القوانين المختصة بالأجانب .

٤ ــ ضرورة موافقتها أيضا على عقد المعاهدات السياسية مع أية دولة أجنبية .

٥ ــ (٢٨) يكون للحكومة الجديدة حاكم وراثى ، بشارات الملك المعتادة (كالعلم الوطني والجيش الوطني والسكة الوطنية ، وامتيازات الشرف الوطنية الخ).

٦ ــ (٢٩) تستلزم الطريقة الجديدة للدولة تعديل القانون النظامى الحالى ، بجعل رأى الجمعية التشريعية قطعيا في بعض المسائل ، لا سيها المسائل الآتية .

١ ــ الحقوق والواجبات المترتبة على الصفة المصرية (كالجنسية ،
 وحق الانتخاب ، والخدمة العسكرية ) .

٢ ـ المحاكم الشرعية .

٣ ـــ الوقف .

٤ \_ المجلس الحسبي .

٥ ــ التعليم المدئي والديني .

٦ ــ ضرب الضرائب الجديدة ، وكل تعديل في الضرائب الموجودة ، أو إلغاء لها .

٧ ـ اعطاء امتيازات تتعلق بأكثر من مديرية .

يتبين من هذا التعداد أن الغرض هو تقوية وظيفة الجمعية التشريعية بطريقة متواضعة معقولة ، فإن توسيع اختصاصات هذه الجمعية محدود بالمسائل التي تخص المصريين وحدهم ، أو التي رأيها فيها كان من قبل قطعيا .

<sup>(</sup>٢٨ ، ٢٩) هذا الترقيم غير موجود في الأصل ، ولكن السياق يقتضيه .

ويلاحظ أنه ليس من المطلوب اعطاء الجمعية التشريعية صوتا [ ص ١٣٢٢] قطعيا في القوانين العامة ـ أى التي تنطبق على المصريين والأجانب معا ـ إذ من المهم ، خصوصا بالنسبة للعزم على لغو الامتيازات الأجنبية ، أن يتأكد توحيد التشريع . وضرورة موافقة الحكومة الإنكليزية على هذه القوانين العامة ، لها مزيَّة من وجهين :

الأول: تيسير قبول الدول بلغو الامتيازات.

الثانى : وضع ضهانة عند اللزوم للمصريين أنفسهم ، بجعلهم كالأروبيين في المعاملة .

ويمكن أيضا أن يعرض على الجمعية التشريعية \_ لكن بصفة استشارية \_ الاتفاقات التجارية التي تعقدها الحكومة المصرية ».

عرض على رشدى باشا هذه المذكرة ، فوجدتها غير وافية ، ورغبت أن تضاف إليها القوانين المدنية والجنائية الخاصة بالوطنيين . فلم يعارض ، ولكنه أشار إلى تشدد الإنجليز .

ومن الغريب أن يُعدَّ الآن في عرفه وفي عرف زملائه - من لم يرض عن الحالة الجديدة ، ويعتبرها(٢٩) من غير فائدة للجمعية ، أو بفائدة لا تذكر - طائشا متهورا في الرأى! والسلطان ، الذي كان يجاهر - قبل توليته - بأنه يرفض العرش إذا لم يكن مصحوبا بتوسيع اختصاصات الجمعية التشريعية وحفظ استقلال مصر - اليوم (٣٠) يسخط الآن كل السخط على من يبدى أقل اشمئزاز من عدم اعطاء شيء مفيد لنواب الأمة ، ويقول بأن هذه الأمة لا تستحق شيئا من الاستقلال ، وأن الجمعية ليست أهلا للرأى القطعى!

<sup>(</sup>٢٩ م) أضفنا: ﴿ ويعتبرها ﴾ ، لأن السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣٠) قراءة تقريبية .

ومن العجيب أنى أسمع هذا القول من الوزراء ، ومن المقربين منهم ، يلوكونه بألسنتهم ، ولا يشعرون بأن هذا حكم عليهم أنفسهم ، وأنهم إنما يدلون بهذا القول على ضعف شعورهم ، وكثرة طمعهم ! ولو علموا أن ما يمنعونه عن أهلهم بمثل هذا القول ، لا يعود إليهم ، بل يرجع الأمر فيه إلى الأجنبى عنهم ، لكفوا عن هذا المقال !

### [ ص : ۱۳۲۳ ] ۱۷ مارس سنة ۱۹۱۵

كذبت الحكومة ـ منذ بضعة أيام ـ خبر عزمها على اقتراض مبلغ اثنين وثلاثين مليون جنيها ، رغها عن أن الأحاديث التي جرت مع السلطان ، ونشرتها بعض الجرائد ، تدل على صحتها !

بلغنی من بعض الوزراء ، أن السلطان استاء لما یشیر إلیه اللورد کرومر فی کتابه الأخیر عن الخدیوی عباس ، من عدم جعل سلطنة مصر وراثیة ، وأنه (۳۱) فاتح فی هذا الشأن السیر مکهاهون ، فقال له هذا : إن رأی اللورد کرومر هو رأی شخصی له ، لا رأی حکومته .

ولكن من يعلم أن حكومته كانت تسترشد في أمر التغيير الذي تم بمصر برأى (٣٢) اللورد المشار إليه ؟ وسكوت مكهاهون عن تقرير النظام الوراثي ــ الموعود به في عهد الولاية الموجهة إلى السلطان ــ يبين (٣٣) أن هذا لم يكن رأيا شخصيا ، بل رأى الحكومة الإنكليزية !

<sup>(</sup>٣١) أي : السلطان حسين .

<sup>(</sup>٣٢) أضفنا: «برأى» لأن السياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل: يتبين.

يشيعون من بضعة أيام من أن بين الوزراء نوعا من الفتور في العلائق! ولكنهم لم يبينوا لهذا الفتور سببا . وقد زعم أحمد بيك عبد اللطيف المحامى ، أن السبب فيه ما كان من أمر امتناعه عن إجابة دعوة السلطان ، حيث قال لعزيز خانكى (٢٤) ومحمد بيك يوسف : إن السلطة العسكرية أرادت نفيه إلى مالطة ، فاحتج رشدى باشا وهدد باستعفائه إذا تم هذا النفى ، لأن البيك المذكور صديقه الوحيد في مصر ، ونفيه يسقط نفوذه في أعين أهلها . فعدلت (٣٥) عن ذلك . قال أحمد عبد اللطيف : وهذا منشأ الإشاعة عن فتور العلائق بين الوزراء .

ولا أدرى مبلغ هذه الدعوى  $(^{77})$  من الصحة ، ولكنى شعرت من السلطان  $_{-}$  عند مقابلته أخيرا  $_{-}$  بنوع من الفتور عن رشدى باشا .

#### [ ص ۱۳۲٤ ]

تؤكد الجرائد ــ من بضعة أيام ــ أن الحكومة قررت تأجيل انعقاد الجمعية التشريعية إلى أول نوفمبر القادم ــ تاريخ انعقادها السنوى! ولابد أن يكون سبب هذا التأجيل خشية الحكومة من مقابلة هذه الجمعية للهيئة (٣٧) الحاضرة بالفتور! لأنها كانت تود عقدها في ١٥ فبراير

<sup>(</sup>٣٤) عزيز خانكى : محام بالنقض والإبرام ، ومؤرخ ، له أكثر من ٢٩ كتابا ، أهمها : « ترك وأناتورك » ، و« المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية : ماضيها ، حاضرها ، مستقبلها » ، « والمحاماة قديما وحديثا » ، « والتشريع والقضاء قبل انشاء المحاكم الأهلية » ، « الملكية العقارية في مصر ، ونفحات تاريخية » .

<sup>(</sup>٣٥) في الأصل: فعدل.

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل: المدعوة.

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل: ﴿ لَلْهِيَاةُ ﴾ ، ويقصد بها هيئة الحكومة . .

الماضى ، وتبشرها بما عزمت عليه من جعل رأيها قطعيا فى مسائل الأوقاف والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية ، ولم يؤخرها عن ذلك إلا لأن المخابرة فى خصوص هذه المنحة لم تكن قد تمت بعد بين الحكومة المصرية والحكومة الإنكليزية .

حادَث السلطان مكاتب جريدة ايتالية (٣٨) محادثة نشرتها جريدته ، ولكن قلم المراقبة هنا حذف منها بعض الجمل ، واقتضى ــ لنشرها بتمامها في بعض الجرائد العربية ــ مخابرات بين الوزارة ومكماهون .

#### ۲۰ مارس سنة ۱۹۱۵

وبلغنى بأن السير مكهاهون استاء لهذا الحديث ونشره ، وأرسل يعنف السلطان على محادثته لرجال الصحافة ، حتى قيل إنه منعه من الاجتهاع بهم ومحادثتهم في الشئون العامة !

قابلت السلطان يوم الأربع ١٧ مارس، فوجدته أهدأ من المرة الأولى، وأروق فكرا، وأعدل قولا. وتكلم ـ حسب عادته ـ فى موضوعات شتى لا يمكن ضبطها!

ورأيت أن عدلى باشا قد تكلم معه فى الشأن الذى سبق أن تكلمت مع هذا الوزير فيه . وفهمت منه أن ناظر الأشغال عرض عليه مشروعا لاصلاحات فى الرى تقتضى من النفقات ما يبلغ اثنين وثلاثين مليون جنيه \_ ولعل هذا هو منشأ حديث القرض الذى خاضت الجرائد فيه من بضعة أيام .

وأخبرنى (٣٩) بأنه ضبط قصائد هجو فيه مع بعض المشايخ . وأنه ورد إليه جريدة يطبعها محمد فريد في جنيف باللغة الفرنساوية ، وفيها

<sup>(</sup>٣٨) يقصد: ايطالية.

<sup>(</sup>٣٩) أي : أخبر السلطان حسين كامل سعد زغلول .

صورة الخديوى السابق ، وأن بعض المصريين رافقوا الحملة التركية إلى [ ص ١٣٢٥] القنال ، وأن الخديوى حمل معه بعض سهام من البنك العقارى ، وهي التي ينتفع الآن من بيعها ، وأن أحوال الأوقاف الخصوصية سيئة (٤٠) جدا ، وأن اللورد كتشنر سيعود بعد نهاية الحرب إلى مصر ، وأنه يرقبني من بعد! وأن مركزه دقيق جدا ، وأن الأمة يجب أن تفهم الصعوبة التي هي أمامه .

فأخذت في استرضائه عنها بقولى: إن التغير الذي طوأ على مصر (١٤) من المصائب التي يعظم وقعها على النفوس، وإنه ينبغى عذر المصابين بها إذا تألموا من شدة وقعها عليهم. ولأن تكون سلطانا لأمة حية، شاعرة حساسة بالخير وبالشر، خير من أن تكون حاكم قوم لا شعور فيهم، ولا احساس عندهم، ولا رابطة بين أفرادهم. فهش لمذا القول، وبش لساعه.

وذكرت له \_ عند الكلام على الأوقاف الخاصة \_ مسألة عبد الله بيك . فقال : إنه أصدر أمره فيها من قبل ، وعينه مفتشا للسبرباي (٢٤) . فشكرته وطلبت صورته (٤٣) ، فوعدنى بإرسالها ممضاة منه . وانصرفت من لدنه ، بعد أن لبثت في حضرته ساعة وعشرين دقيقة .

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: سيأة.

<sup>(</sup>٤١) يقصد: اعلان الحماية البريطانية على مصر.

<sup>(</sup>٤٢) بلدة في الوجه البحري.

<sup>(</sup>٤٣) أي : صورة السلطان حسين .

ووجدت عند انصرافی نجله البرنس کهال الدین باشا(۲۶۳)، بقاعة کبیر الأمناء، فجلست معه برهة، تکلمنا فیها عن مسائل شتی تتعلق بالزراعة وتربیة الماشیة. وکنت عند قدومی تلاقیت بهذه القاعة مع رشدی باشا، فطلب أن أقابله فی منزله فی الیوم التالی.

بناء على ذلك قابلته في يوم ١٨ ، وفهمت منه أن رواية أحمد بيك عبد اللطيف صحيحة ، وأنه حقيقة هدد باستعفائه إذا نفى البيك المذكور . قال : وإن محمد سعيد وشيعته هم الذين جسموا الأمر وعظموه لدى السلطة العسكرية ، طمعا في أن يفضى ذلك إلى سقوط الوزارة ! وقال مستغربا : عجبا لمحمد سعيد ! كيف [ص ١٣٢٦] يتظاهر الأن بالغيرة على النظام الحالى ، وشدة الحرص على الدفاع عنه ؟ وإنه لم يكن ينتظر منه ، بعد أن ساعده على نوال الوظيفة الحالية ، ومده برأيه في القيام بأعبائها ، أن يدس له الدسائس ! فقلت : إنك تستحق أكثر من ذلك .

وفهمت منه أنه لم تفته مسألة غيابى عن الجمعية التشريعية عند زيارة مكهاهون ، وقال : إنه يعرف والسلطان أن هذا من فعل مظلوم ! وأخذ يطعن عليه بعدم اهتهامه بأمر الجمعية ومايراد عمله فى نظامها . فسألته عها تنوى الحكومة فعله بالنسبة لتأجيل انعقادها وتوسيع اختصاصها ؟ فقال بصوت خافت : إنها ستؤجل ، ولم يتم شيء بالنسبة إلى اختصاصها . ولم يزد على ذلك .

فقلت: إن مظلوم(٤٤) صنع خيرا بسكوته عن السؤال ، فإن من

<sup>(</sup>٤٣ م) ابن السلطان حسين كامل من زوجته المطلقة عين الحياة ، كريمة الأمير أحمد رفعت . وقد ولد في ٢٠ ديسمبر ١٨٧٤ .

<sup>(</sup>٤٤) محمد مظلوم باشا ، رئيس الجمعية النشريعية .

تصدى له لم يظفر بطائل . وكان الرئيس يتثاءب في هذه الأثناء ، فهممت بالانصراف ، فمنعني ، وتحادثنا قليلا ، ثم انصرفت .

ولم أجد فى نفسى ركونا إلى ما سمعت فى هذه المقابلة من الأقوال والأراء .

بلغنى أن مكهاهون أراد أن السلطان يعرض عليه فى دار الحهاية ما يريده إذا شاء ، ولكنه هو لا ينتقل إلى السلطان فى عابدين ، ذلك لأنه هو نائب الملك : يعنى يزار ولا يزور! فلم يقبل السلطان ذلك ، وانفعل انفعالا أثر عليه ، حتى أشار عليه طبيبه بالراحة ثلاثة أيام . وكان هذا هو السبب فى أنه مضى هذه الأيام فى مصر الجديدة .

# [ ص ۱۳۲۷ ] ۲۲ مارس سنة ۱۹۱۵

علمت أن الخلاف المشار إليه سابقا حصل من زمان طويل ، عقب إهداء نيشان عالى (٤٥) الشأن إلى السلطان من جلالة ملك الإنكليز ، حيث أراد السير مكهاهون \_ نائبه \_ أن يسلم هذا النيشان إلى المهدى إليه في حفلة رسمية ، تنعقد بدار الحهاية الإنكليزية . فكبر ذلك على السلطان ، وتخابر مع مكهاهون في هذا الشأن ، ونتج عن هذه المخابرة أن عدل عن هذه الحفلة الرسمية إلى وليمة بسيطة ، حضرها السلطان على ذار ووزراؤه وبعض كبار الانكليز وغيرهم . ولما أقبل السلطان على ذار الحهاية ، دخل من باب خاص ، وأدخل في غرفة خاصة على غير شعور من المدعوين ، وهناك سلم إليه السير مكهاهون ذلك النيشان ، وتنبه بحفظ هذا الأمر مكتوما عن الجرائد وعن سائر الناس .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: على.

شاعت إشاعات عن فتور بين عظمة السلطان ورشدى باشا رئيس الوزراء ، واستفزت هذه الإشاعات بعض الناس ، فراح يستفهم عنها من سراى عابدين . وعلى أثر ذلك نشرت جريدة « جورنال دى كير » ، في العدد الصادر منها بتاريخ ٢٤ الجارى ، حديثا جرى لمحررها مع سعادة رئيس الوزراء ، كذب فيه هذا الرئيس تلك الإشاعات ، وأكد أنه متمتع بالثقة الكاملة من عظمة مولاه ، وأنه لا يُرغّبه في البقاء في منصبه \_ على ضعف صحته ، وكثرة ما يلاقي من المشقات فيه \_ إلا الصفات السامية التي اتصف السلطان بها ، وجعلته يستخف كل مشقة في العمل معه .

وقد توهم كثير من قراء هذا الحديث أن في الأمر شيئا ، وإلا لما تكلم الرئيس عن صحته وضعفها ، ومنصبه وتشعب همومه !

ومما قيل في أسباب تلك الإشاعات ، إنها ترجع إلى مسألة [ ص ١٣٢٨ ] أحمد عبد اللطيف!

وقيل إن سببها أن عظمة السلطان وعد حسين واصف باشا بالعفو عن أخيه حسن بيك ، الذى كان مديرا لجرجا وحكم عليه بالحبس ماءة سنتين لتزوير ارتكبه فى بعض الأوراق الرسمية ، وحادث وزير الحقانية فى شأن هذا العفو فوافق عليه ، وحينئذ أبلغ السلطان حسين واصف أنه أحسن بالعفو على أخيه ، فقبَّل هذا أردانه (٢٠) شاكرا ، ولكن سلطة الحاية عارضت فى العفو ، ومنعت صدوره . والظاهر أن رئيس الوزراء جارى (٢٠٤) هذه المعارضة ، إن لم يكن أيدها ، فتغير بسب ذلك خاطر السلطان عليه ، وسبب هذا تواتر تلك الإشاعات .

<sup>(</sup>٤٦) أردان جمع رُدُن ، وهو الكم ، أو طرف الكم الواسع ، وأردان أى أكهام .

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل: جار.

غير أن من يعرف حقيقة الأمر بعد الحياية ، يرى أنه لا يمكن أن تحدث أزمة وزارية في حكومة مصر بسبب خلاف بين السلطان ووزرائه ، لأن كلا من الفريقيين ليس له سلطة ذاتية ، ولكنه يستمد سلطته من الحياية ، فهم في الحقيقة موظفون خاضعون لأرامر الحياية ، ولا يمكن أن يحدث من الحلاف بينهم إلا كما يحدث بين موظفين تابعين لسلطة واحدة ، لا كما يحدث بين حاكم ذي سلطان ووزراء مسؤولين بين يديه عن أعيالهم . وإذا حدث هذا الحلاف بين السلطان ووزرائه ، فقد يفضي (٢٤) إلى إقالة السلطان واستبقاء الوزراء على العكس من الحلاف الذي يحدث بين ذلك الحاكم ووزرائه ، لأنه يستلزم حتما سقوط الوزراء من مناصبهم .

فى مساء يوم ٢٣ مارس ، حمل إلى سعيد صورة عظمة السلطان ، وقال : إن عظمته تكرم باهداء هذه الصورة إليك . فتقبلتها ، وذهبت في اليوم التالى إلى سراى عابدين ، لتقديم الشكر على هذه الهدية ، فاستقبلنى السلطان أحسن استقبال . وبعد أن جلسنا [صفاستقبلنى السلطان أحسن استقبال . وبعد أن جلسنا [صفال على القاعة الكبرى هنيهة ، أدخلنى فى مكتبه الخاص ، وقفل الباب ، وطلب قهوة ، وأنشأ يتكلم متنقلا من موضوع إلى موضوع ، عناسبة وغير مناسبة !

وفهمت منه أن الخديوى السابق ، عقب شفائه وبعد اعلان الحرب الأوروبية ، كان يجتمع فى الخفاء تحت جنح الظلام بسفير ألمانيا ، ويعطيه أخبار مصر وحركات الإنكليز فيها ، وأوصل إليه رسوما عن الاستحكامات التى شرعوا فى اقامتها بجبهة القنال ـ وهى رسوم نفلها إليه نجل الشيخ سليم البشرى ، الذى هو من الضباط . فلما وقف الإنكليز على ذلك ، نقموا على الخديوى ، ومنعوه من العودة إلى مصر .

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: يفدى.

ولما وجه الأتراك حملتهم على هذا القطر ، رغب الخديوى أن يعطوه كتابة (٤٩) بأن مصر تكون بعد إخراج الإنكليز منها مستقلة ، كها كانت قبل سنة ١٨٨٦ ـ أى قبل الاحتلال الإنكليزى، وأن تتألف تلك الحملة من ثلاثهائة ألف مقاتل ـ طلب ذلك ، فيها يظهر ، بعد أن أخذت الحملة طريقها إلى مصر بقيادة جمال باشا ـ وكان يصحبها بعض رجال الخديوى من ضباط وغيرهم ، كالشيخ محمد عثمان ، وبعض خيام كانت أرسلت من مصر إلى الدرمان . فلها وصلت الحملة إلى مصر ، أمر قائدها بطرد أولئك الرجال ، فعادوا من حيث أتوا ، وأبت حكومة تركيا أن تعطى تلك الكتابة على نفسها . ومن ثم تغيير الخديوى ، وبارح الاستانة إلى سويسرا ، واشتد الخلاف بينه وبين الحكومة التركية .

وكان عَين \_ من قبل هذا \_ عمه إبراهيم باشا حلمى (٥٠) نائبا عنه في حكم مصر عند دخول عساكر الترك فيها ، وعَين شفيق باشا رئيسا للوزراء . وأنه \_ بعد أن أقام في سويسرة مدة \_ ذهب إلى فينا ، فأقام فيها ، ومعه شفيق باشا ، ويوسف صديق ، ومحب باشا .

وقال إنه (۵۱ ) ينفق من سهام للبنك العقارى كان أخذها معه ، ومما تمده به والدته من النقود . وإن [ ص ۱۳۳۰ ] السلطة العسكرية

<sup>(</sup>٤٩) أي خطابا أو بيانا مكتوبا .

<sup>(</sup>٥٠) إبراهيم حلمي باشا . هو الأمير إبراهيم حلمي ، رابع أنجال الخديو إسهاعيل ، ولد في ١٨٦٠ ، وتوفى في «نيس» بفرنسا في ١٥ / ٣ / ١٩٢٧ ، ثم نقلت رفاته إلى مدافن الرفاعي بمصر في ٩ فبراير ١٩٣٧ . وكان للأمير مكتبة شهيرة «بنيس» تحوى نحو ١٦٠٠٠ مجلد من أنفس الكتب عن مصر والشرق ، أهداها الورثة إلى الجامعة المصرية ، وسافر من أجلها أحمد لطفي السيد باشا ، مدير الجامعة إلى «نيس» مع محمود خليل بك ، ونقلاها إلى مصر .

<sup>(</sup>٥١) أضفنا: « وقال إنه » لبداية فقرة جديدة .

هنا ، لما شعرت بهذا الامداد ، أقامت على دائرة هذه الوالدة مراقبة لكى تعمل على منع هذا الإمداد . وقد كان وكيل هذه الدائرة ، محمود باشا فهمى ، أعد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه ذهبا عينا ، لإرساله بطرق مخصوصة ، فمنع من ذلك .

وفهمت من عظمته أن مبروك باشا ، الجنرال المصرى ، أراد أن يعظم من حادثة أحمد عبد اللطيف ، وسعى لدى عظمته في نفيه ، موهما بخطورة ما صدر عنه ، وبغضب السلطة الإنكليزية منه فاستدعاه (۵۲) ، ووبخه ، ونبه عليه أن يكف عن التداخل في ما لا يعنيه ، والسعى فيها لا يليق بالشرف العسكرى . وأضاف (۵۳) : إن لا أحب السعاية ، ولا أميل للساعين . وإن هذه طريقة محقوتة يجب القضاء عليها ، إذ كثيراً ما أفسدت وأضرت بالبلاد .

فامتدحته على ذلك كثيرا ، وشكرت له هذه النزاهة ، ورغَّبته في الاستزاده منها .

وفهمت منه أنه يريد أن يكون للجمعية التشريعية صوت قطعى فى التعليم الدينى . فلم أشجعه على ذلك كثيرا : أولا ، لأن التعليم الدينى فى مأمن بذاته من تداخل السلطة الإنكليزية فيه . وثانيا لأن (أنه ) إطلاق يد المصلح الحر الأمين فيه ، خير من تقيدها بآراء الجمعية التشريعية ، التي تتألف الغالبية فيها من قوم تمكنت الأوهام الدينية من نفوسهم تمكنا لا يستطيعون معه أن يميزوا بينها وبين الحقائق الشرعية ، ويتعذر أن تتفق كلمتهم على اصلاح فيها .

<sup>(</sup>٥٢) أي: استدعى مبروك باشا.

<sup>(</sup>٥٣) في الأصل: «قال».

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: إن.

وفهمت منه أنه متألم من إدارة الأزهر ، ومن أنه علم أن بعض تلامذته ، الذين لهم مرتبات فيه ، مستخدمون سواقين في الترمواي ، ومنهم من هم مشايخ في البلاد \_ وغير ذلك من وجوه الخلل [ص ١٣٣١] والفساد . وأن ميزانيته تزيد على مائة ألف جنيه ، وكثير من هذا المبلغ يستولى عليه بعض العلماء بغيرها . وفهمت منه أنه استلفت الأنظار إلى اصلاح المدرسة الحربية ، وإلى اصلاح مجالس المديريات ، وتوجيه عنايتها إلى نشر التربية الأولية .

وفهمت منه أنه مسرور من مدرسة معلمات الكتاتيب ومعلميها ، ومعجب بنبوية موسى ، المدرسة فى المدرسة الأولى ، ويرغب تعيينها بوظيفة فى الحرم السلطاني .

وفهمت منه أنه يتوقع عودة كتشنر ، ويخشاها ! وأنه يقرب إليه محمد سعيد ، ويدعوه إلى مائدته ، رغبة منه في الوقوف على حقيقة دائرة سيف الدين ، لا محبة فيه !

فقلت عند ذاك: إن تقريبه يجرح خاطر رشدى باشا وزملائه. فقال: إنه يعرف! وأضاف(٥٥) أنه أمر بتعيين أهل خبرة ، حتى يقفوا على حقائق العقارات التى حصل التبادل نيها بين هذه الدائرة(٢٥) وغيرها. وألح أن يكون معهم الإنكليزى السابق تعيينه ، وإنه موجه التفاته بنوع خاص إلى هذه الدائرة.

<sup>(</sup>٥٥) هذه الكلمة غير موجودة في الأصل ، وقد أضفناها لسلاسة العبارة .

<sup>(</sup>٥٦) أي دائرة سيف الدين .

#### [ ص ۱۳۳۲ ]

#### ١٣ أڤريل سنة ١٩١٥

كنت فى كلوب محمد على يوم الأحد ٥ أڤريل ، إذا بعباس بيك الدرملى(٥٧) يدعونى فى الساعة السابعة وعشرة دقائق إلى الحضور إلى عابدين ، للعشاء مع السلطان فى الساعة ثمانية .

فاستقبلنى بالهشاشة المعهودة ، وقال : دعوتك لأن آخذ (٥٨) رأيك في مسألة هامة تتعلق بالتعليم في المعاهد الدينية ، ولم يوح (٥٩) بها إلى أحد ، ولا تكلمت بها مع أحد .. حتى رشدى باشا!

وقد كان إسماعيل صدقى باشا عرض على انشاء معهد دينى كبير، عما بقى من نقود المؤتمر، وكان ذلك فى يوم الجمعة ثلاثة أبريل، فأخذت أفكر فى الأمر حتى أمس، حيث خطر ببالى أن أنشىء فى عاصمة كل مديرية معهدا دينيا للتعليم الابتدائى، الذى يكون الغرض منه تربية أثمة فى المساجد، ومأذونين للشرع، وطلبة للأزهر الشريف، الذى لا يدخله إلا من كان حاملا لشهادة الأهلية من أحد تلك المعاهد.

وفى هذه الطريقة من المزايا: أولا، تسهيل طلب العلم على الراغبين، وتقريب الشقة بينهم وبين أمكنة التعليم، وتخفيف عدد المجاورين بالأزهر، وقصر التعليم فيه على العلوم العالمية. فها رأيك في هذا المشروع؟

قلت : إنى أرى ــ بادىء الأمر ــ أنه مشروع حسن جليل ، ولم

<sup>(</sup>٥٧) عباس الدرملي هو الأمير الثالث.

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: أأخذ.

<sup>(</sup>٥٩) في الأصل: يوحي.

يسبق لى التفكر فيه . فأرجو إمهالى مدة تسع التأمل والبحث . فقال : كذلك ، وبعد أن تتم البحث فيه أرجوك أن تعرض النتيجة على ، فإنى أحب \_ قبل البت في أمر \_ أن أشاور أهل الرأى فيه .

ثم دعينا للعشاء ، فخرج ، وخرجت خلفه ، فوجدت موظفى المعية مصفوفين صفا واحدا وأيديهم على صدورهم ينتظرون خروج السلطان ، فسلم عليهم بالإشارة ، فانحنوا معظمين ، وأجلست عن عينه . وكانت الأطعمة فاخرة ، ولكن الحديث كان في موضوعات عامة لا أهمة لها!

## [ ص ۱۳۳۳ ]

وبعد العشاء ، عدنا إلى المكان الأول ، فتجادثنا إلى الساعة عشرة وربع ، وجرى الحديث في موضوعات شتى : أهمها ، أن الإنكليز يبذلون له من الاحترام كل ما ينبغى ، ولكنهم لا يفضون إليه بكل ما عندهم ، ولا يكشفون له عن نياتهم في المصالح . وأن مكماهون(٢٠) ، المندوب

Sir Henery Macmahon (٦٠) كتشنر في يناير ١٩١٥ ، بعد أن تولى هذا منصب وزير الحربية في انجلترا وقد تلقى ماكهاهون خبراته الادارية في الهند ورقى إلى وظيفة السكرتير السياسي للحكومة في سيملا في شهال الهند . ولم تتح له الفرصة لدراسة الشئون المصرية قبل تعيينه في وظيفته ، مما أوقع الجفاء بينه وبين السلطان حسين كامل ، الذي انتقده علنا . وعندما تبينت الحكومة البريطانية استحالة التفاهم بين الاثنين ، عينت في نوفمبر وعندما لبريطانيا في مصر ، مدلا من السير مكهاهون .

Lloyd. Egypt Since Cromer Part 1 pp. 213 232. (انظر)

الثاني ، فيه شيء من الكبرياء .

ثم قال (٢٦٠) إنه يراقب بكل انتباه محمد باشا سعيد في إدارة دائرة سيف الدين ، وإنه اشتبه فيه لمناسبة مشروع الاستبدال ، الذي عرض عليه إمضاءه مع أمين كرم .

فقلت: إن الناس يتحدثون كثيرا في هذه الدائرة ، وينددون كثيرا بسعيد باشا ، ويزعمون أنه شريك لمن يدعى شارلى باكوس (٦١) في السمسرة ، ويؤكدون هذا الزعم .

فقال مطرقا: إنى لم أسمع بهذا من قبل ، وإنما عينت سعيد باشا فى هذه الدائرة رأفة به ، لأنه كان فى احتياج شديد. ثم قال: إنه ينظر بنفسه فى أمور « الأوقاف »(٦٢) ، ولا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأصدر أمره فيها بما يناسب.

وفهمت ــ من خلال حديثه ــ أنه قليل الثقة بوزيرها إسهاعيل باشا صدقى !

على ذكر سعيد باشا ، أثبت أن تقابلت في مأتم عبد الله بيك الطوير برشدى باشا وعدلى باشا ، فأخبرنى الأول بأن اللورد سيسل ، المستشار المالى ، بلغه أن محمد سعيد سعى لديه أن تبيع ماليته إلى شارلى باكوس الأقطان التي اشترتها من الزارعين ، فلم يقبل المستشار المذكور هذا الطلب . فألح عليه سعيد باشا إلحاحا شديدا ، حتى انتهى بأن يقول له : أرجوك أن تقبل هذا الأمر ، لأن فيه مصلحة لى ، وهى أن لى نصيبا مع باكوس في السمسرة ! فدهش المستشار لهذا التصريح ! ورفض الطلب .

قال رشدى باشا: فأخبرت السلطان بالأمر، فاستغربه، ورأى أن

<sup>(</sup>٦٠م) أضفنا: ثم قال.

<sup>(</sup>٦١) في الأصل: بقوس.

<sup>(</sup>٦٢) أي: وزارة الأوقاف.

يسأل اللورد سيسل في [ ص ١٣٣٤] شأنه . والظاهر أنه سأله ، فأيد له صحة الخبر . ثم شاعت في الناس هذه الحكاية ، وتناولتها ألسنة الكثير منهم في المجالس الخصوصية .

وقد صحبت هذه الإشاعات إشاعات أخرى (٦٣) عن أعمال محمد باشا سعيد في دائرة سيف الدين ، منها أنه ألزم مستأجر الدائرة بأن يترك خسين قرشا \_ أو أربعين \_ (على اختلاف الرواية) عن كل قنطار من أقطانه \_ التي كانوا باعوها لشارلي باكوس السالف ذكره \_ في مقابلة أن الدائرة تنقص الإيجار لهم في العام المقبل!

ومنها ، أنه أجر إلى شريعى باشا مقدارا عظيها من الأطيان فى الوجه القبلى، يزيد على أربعة آلاف فدان ، باعتبار الفدان الواحد ستة جنيه مع أن العارفين يؤكدون أن هذه الأطيان فى غاية الجودة ، وأنها كانت مؤجرة من قبل باعتبار عشرة جنيه الفدان!

ومنها ، أن أحد الخواجات أراد أن يستأجر من هذه الدائرة أربعة آلاف فدان أخرى ، فطلب منه رشوة أربعة آلاف جنيه ! فراح إلى أحد أغنياء الأقباط يعرض عليه أن يشاركه في هذه الإيجارة وفي المبلغ المذكور ! ويؤكد الاشاعتين الأخيرتين نجيب باشا غالى تأكيدا تاما .

قل : والله أعلم بالحقيقة ! غير أن ثوران هذه الإشاعات حول اسم محمد سعيد مما يزيد الشك في استقامته .

فى يوم الخميس ٨ أبريل ، فى نحو الساعة الرابعة ، مر السلطان بشارع عابدين فى موكبه العادى ، ذاهبا لزيارة بعض البيوت القديمة ، كبيت مكرم ، والبكرى . فتقدم إليه شاب ، وأطلق عليه عيارا ناريا ،

<sup>(</sup>٦٣) في الأصل: « وصحبها إشاعات أخرى » ، وقد عدلنا العبارة بما يناسب بداية فقرة جديدة .

فأخطأه ، وأصاب كبوت العربة . وقبض على الجانى ، واستمر السلطان في طريقه .

وقد اجتمع (۲٤) خلق كثير حول سراى عابدين ، وفي الطرقات . وشاع أولا أن الجاني قبطي ، وثانيا أنه تلمبذ من مدرسة الحقوق .

ثم ذهبت \_ فيمن ذهب \_ إلى سراى عابدين ، التي تقاطر الناس [ ص ١٣٣٥ ] عليها من كل فج . ومنهم من انصرف منها بعد كتابة اسمه في سجل التشريفات ، ومنهم من بقى حتى عاد السلطان بعد المام زياراته .

وقد استدعى (٢٥) من كان موجودا من الزائرين إليه وكنت فى مقدمتهم \_ فوجدته متأثرا ، وقال ما معناه : (خُفت الجنة بالمكاره ، ولا يسلم المكان الرفيع من أذى يلحقه ، ولابد من مقابلة عظام الحوادث بالتجلد والصبر ، وكلما علت منزلة المرء كثر حاسدوه ، والمؤمن مصاب ، وإنى من يوم جلوسى على هذه الأريكة ما أتيت شرا ، وما فعلت إلا خيرا ، وإنى أتأسف أن الأمة لم تقدرنى قدرى ، حتى إن الأجانب قابلونى وأنا عائد بالهتاف ، أما الوطنيون فبالانصراف!

فقلت: يا مولاى لا تؤاخذ الأمة بما فعل ذلك السفيه ، وإن كان واحد خرج عن حده فإن الأكثرين انزعجوا لهذا الحادث ، وتأسفوا لوقوعه . وتكلم بعض الحاضرين بمثل ذلك ، وانصرفنا .

بلغنى \_ بعد ذلك \_ أن الحكومة أوعزت للحكام ومديرى الأقاليم ، بأن يدعو الناس للحضور إلى تقديم التهانى للسلطان على نجاته . وتكلم معى رشدى باشا \_ في صبيحة اليوم التالى \_ بالمخابرة مع مظلوم باشا في

<sup>(</sup>٦٤) في الأصل: فاجتمع.

<sup>(</sup>٦٥) في الأصل: فاستدعى.

شأن استدعاء أعضاء الجمعية التشريعية لهذه الغاية! وكان يتكلم معى بصوت المتردد، وعبارة المضطرب!

فوعدت ، وبحثت عن مظلوم باشا حتى حضر ، واتفقنا على استدعاء الأعضاء للمقابلة يوم الأحد ١١ أبريل . ورجاني مظلوم باشا أن أكتب كلمة تهنئة يتلوها في حضرة السلطان عند مقابلته . فكتبت الكلمة المنشورة في الجرائد ، واستلمها يوم السبت مساء ، وتلاها أمامي ثلاث مرات . ولكنه لم يحسن تلاوتها أمام السلطان \_ وخصوصا آخرها \_ فرأيت أن أضيع من سوء هذا الأثر بدعوة [ص ١٣٣٦] الأعضاء للدعاء بـ ( يحيا مولانا السلطان »(٢٦) . ثلاث مرات . ويظهر أن ذلك وقع من السلطان موقعا حسنا ، ولكنه (٢٧) أساء مظلوم \_ كها بلغني !

في يوم السبت ١٠ أبريل ، اجتمع مجلس الإدارة للجمعية الخيرية الإسلامية (٢٨) ، في الساعة الرابعة مساء (٢٩) ، واقترح سعادة على باشا

<sup>(</sup>٦٦) في الأصل: يحيى.

<sup>(</sup>٦٧) في الأصل: ولكنه أنه. ويقصد أن الهتاف أغضب مظلوم باشا.

<sup>(</sup>٦٨) الجمعية الخيرية الإسلامية نشأت في سبتمبر ١٨٩٢ ، وكان من أعضائها سعد زغلول وأحمد السيوفي باشا وأحمد حشمت والشيخ محمد عبده وحسن عاصم ويوسف صديق وإبراهيم رشدى ، وكانت لها فروع في المديريات والبنادر والمراكز ، واستمرت قائمة حتى ثورة ٢٣ يوليو . وكان من أهم مشروعاتها مستشفى الجمعية بالعجوزة ، الذي استولت عليه القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية ، واستولت عليه ثورة يوليو بعد قيامها .

<sup>(</sup> لمزيد من الاطلاع . انظر حاشيتنا بصفحة ٢٤١ ، و٢٤٢ من الجزء الثالث ، وكتاب د. حلمي أحمد شلبي : فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتهاعي في مصر ، سلسلة تاريخ المصريين رقم ٤٦ سنة ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٦٩) في الأصل: مساءا.

شعراوى أن يكتتب كل من الأعضاء الحاضرين بمبلغ ، يخصص مجموعه لتربية أبناء الفقراء وإسعاف المحتاجين ، شكرا لله على نجاة السلطان من ذلك الغدر ، لأن الليلة السنوية التي كانت تحييها الجمعية في كل عام حصل العدول عنها في هذا العام ، وبذلك قل إيراد الجمعية .

فاستحسن الحاضرون هذا الاقتراح: بعضهم استحسانا حقيقيا ، والبعض ظاهريا! واكتتب كل من على شعراوى باشا وحسين واصف باشا وعدلى باشا مبلغ ثلاثين جنيها ، واكتتبت بعشرة ، واكتتب الباقى ببالغ من خسة عشر إلى اثنين . ثم تقرر أن يتوجه الأعضاء إلى عابدين لتهنئة السلطان ، وشكره على مبلغ مائتين وخمسين جنيه تصادف أنه تبرع به من أحد الأوقاف للجمعية الخيرية .

بناء (٧٠) على ذلك ، قابلنا عظمته يوم الأحد ١١ أبريل في الساعة ١١ ونصف ، بعد انصراف الجمعية التشريعية من لدنه . غير أنه لم يُفتح علينا ـ عند الجلوس في حضرته ـ بكلمة تهنئة ، ولا كلمة شكر ، ولكن كان له كل الكلام ، ولنا كل الدعاء . ثم انصرفنا .

وفى مساء هذه الليلة ، كنت مدعوا ، مع ناظر مدرسة القضاء الشرعى وأساتذتها وبعض أعضاء مجلس إدارتها ، إلى العشاء مع السلطان . فتعشينا ، وكان طعاما فاخرا جدا ، وكان السلطان هشا بشا أنيسا .

وبعد الطعام ، تكلم في شأن ما اقترحه [ ص ١٣٣٧ ] حسن بيك صبرى ، وأقره مجلس الأزهر الأعلى(٢١) ، من امتحان تلامذة معهد الاسكندرية مع تلامذة مدرسة القضاء ، في علوم التعيين . وجعل النجاح في هذا الامتحان أساسا لترتيب درجات الناجحين .

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل : بناءا (ويلاحظ أن الكراسة بغير خط سعد زغلول).

<sup>(</sup>٧١) في الأصل: الأعلا.

فاشتركت مع عبد الخالق باشا فى تفنيد هذا القرار، وتقبيح نتائجه . وأكد السلطان أنه يعرف من أعهال حسن صبرى مالو قاله لأوجب خنقه .

وقد تضمن كلامه على المائدة أمورا مهمة ، نرجو الله أن يوفقه إلى إتمام رأيه فيها ، وهي :

أولا: ترجمة العلوم المختلفة إلى اللغة العربية .

ثانيا: التبكير في تعليم اللغة الفرنساوية للمترشحين من التلامذة إلى الدخول في مدرسة الحقوق.

ثالثا ، تعميم التعليم باللغة العربية .

ولكنى أراه لا يقوى على تذليل الصعاب القائمة أمام هذه الأمور . ولقد قال لكل كلمة ترضية . ثم سلم ، وانصرفنا .

تم التحقيق أمس في قضية التعدى على السلطان ، وتبين منه أن المعتدى شاب في الخامسة والعشرين من عمره يدعى محمد خليل عباس ، وأنه أضاف اللفظ الأخير إلى اسمه تيمنا بمسهاه (٢٢) ، واخلاصا له . وأنه ابن تاجر من المنصورة لم يتم تعليمه ، ولم يكن مرضيا عنه من والديه ، وكان منغمسا في الشهوات . ويقول إنه اصر على جريمته من يوم تولية السلطان ، لأنه يعتبره خائنا لأمته ، ويتأسف لأن الضربة أخطأته .

وقد سُلم هو وأوراق التحقيق إلى السلطة العسكرية ، التى طلبت ذلك لغرضين فيها يظهر : أولهما ، للسرعة فى الحكم ، وثانيهما للحكم بالإعدام الذي لا تحكم به المحاكم الاعتيادية فى مثل هذه الجريمة . ويجوز

<sup>(</sup>۷۲) أي الخديو عباس حلمي .

أن ينضم إلى هذين الغرضين غرض البعد عن ضجة المحاماة (٧٣) وعلانية الجلسات .

## [ <del>O</del> 1888 ]

أما وقع هذا الحادث عند الناس، فإنه يختلف باختلاف عقولهم: فمنهم من استقبحه، وهم العقلاء من خاصة الناس. ومنهم من استحسنه وتأسف لعدم تمام الفعل، وهم الجهلاء من العامة الذين لا يدركون حقائق الأمور. ولكن التأثير العام عند الناس أقل بكثير عن تأثير الورداني. ويمكن أن يكون اختلاف الدين في الحادثتين سببا في اختلاف الأثر الناشيء عنها في النفوس.

فى يوم حادثة التعدى على السلطان ، تقابلت فى مدخل سراى عابدين مع مستر ستورس ، وتواعدنا أن أتوجه إلى دار الحماية يوم الاثنين الساعة ١١ ونصف ، لمقابلة السير مكهاهون .

وفي هذه الساعة وجدت ستورس مشغولا مع الليدى مكهاهون وبنته. وبعد هنيهة خرج معهها، وقدمني لهما. فوجدت الليدى إمرأة في نحو السابعة والثلاثين من العمر، نحيله الجسم، ولا جمال فيها، ولكنها خفيفة الروح، وديعة الجانب. أما بنتها، فقد جمعت إلى خفة الذات جمال المنظر. وبعد تبادل التحية انصرفتا إلى حلوان. وحضر مستر «شتم» (٤٧٠) فأخذني إلى أودة السير مكهاهون. فاستقبلني هذا بالبشاشة والأنس، وسألني عها إذا كنت أعرف الإنكليزية ؟ فقلت: السيمالها! ثم تكلم عن الجو.

<sup>(</sup>٧٣) في الأصل: المحامات.

Cheetham V٤ ناثب المندوب السامى في مصر.

واستطرد الكلام إلى الجمعية التشريعية ، فقال : إنها الآن نائمة بسبب الحرب !

قُلت: إن نومها قد طال وثقل! حتى لم يمكن أن أستيقظ منه يوم أن زرتم مكان الجمعية فلم أحظ بمقابلة جنابكم فيها!

فتبسم ضاحكا وقال: إن الوقت كان ضيقا، لأنه لم يمض بين دعوتى من مظلوم باشا [ص ١٣٣٩] إليها وأدائها إلا ساعتان فقط.

قلت : (٧٥) : وهل تستمر نائمة ؟

فقال: إلى أن تنتهي الحرب!

قلت: إن المجالس الشورية في بلاد الحرب تنعقد!

قال : ولكنها لا تبحث الأشياء إلا ظاهرا فقط ، وفيها يختص بأمور الحرب .

قلت: ولكن هذا الظاهر حرمت منه أيضا الجمعية التشريعية! لأنها أهملت كها أهمل أخذ رأى أعضائها في مهام الأمور، ولو بصفة غير رسمية: فقد تقررت الميزانية ـ وهي من أهم الأمور ـ بدون أن يستشار أحد من الأعضاء فيها. وفي ظني أن الجمعية تعاون الحكومة على أعها ما وتخفف من المسؤولية عنها.

فقال: إن عدم عقدها لم يكن لقلة الثقة فيها ، بل لكثرة اشتغال الوزراء بمهام الأعمال ، وعدم وجود وقت عندهم يتفرغون فيه لمشاركة الجمعية في أعمالها!

<sup>(</sup>٧٥) في الأصل: وقلت.

فقلت مبتسما: إن مَنَعت الوزراء كثرة الأعمال من الاشتغال مع الجمعية ، فلا أظن أن هذه الكثرة تمنعهم من مشاورة أعضائها!

فقال : إنى أؤكد لك بأن الحكومة واثقة بالجمعية ، وأنها تشتغل بتوسيع اختصاصاتها .

فقلت: إن كان توسيع الاختصاص بالمعنى الذى قرأناه فى الجرائد، فهو قليل الأهمية بالنسبة لما كنا نؤمله. ومع ذلك فقد قيدوه يقيود قللت من فائدته! ومادامت نية الحكومة نحو الجمعية حسنة فمن اللازم إظهار هذه النية لا إخفاؤها!

ثم قلت: إن تقيد (٧٦) المنحة السنوية بتلك القيود من شأنه أن يوهم قلة ثقة الحكومة بالجمعية ، وإن الأوفق أن يُبدأ بالإطلاق لا بالتقيد ، الأنك إذا دعوتني للتنزه في هذه الحديقة بشرط ألا أجول إلا في مكان معين منها ، ولا أتعداه إلى سواه ، شعرت بشيء [ص ١٣٤٠] من الضيق وقلة الثقة \_ بخلاف ما إذا أذنتني بالتجول فيها بلا شرط ، فإني أكون كثير المنة والشكر لك ، ولا أشعر بشيء من الضيق .

فقال: ولكنى أخشى إذا أطلقت الأمر لك، أن تفسد الزهر والثمر، وتقطع الشجر، فألتزم بدعوة البوليس لإخراجك، وهناك يكثر صياحك، وتعلو الضجة منك!

فقلت: ولكنى عند ذلك أفحم بما فعلت من الأضرار بالحديقة! جرت هذه المحادثة بين الابتسام والضحك. ثم قال: إن المشروع بيد مستر برنيوت(٧٧). وامتدحه.

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل: وتقيد.

Sir William Brunyate (۷۷) السير وليم برونييت ، المستشار القضائي الإنجليزي للحكومة المصرية .

فقلت: إنى أعرفه ، واشتغلت معه مدة طويلة قدرته فيها حق قدره . وهو عالم واسع الاطلاع ، دقيق النظر ، ولكنه صلب!

فقال: وصلب على أيضا! فإنه يعارضني فيها ليس من رأيه. ثم قال إنه يحب المناقشة في الأمور، ومبادلة الآراء فيها، لأن كل إنسان معرض للخطأ في رأيه، والمناقشة تجلو الحقائق، وتكشف عن الصواب.

قلت: يسرنا أن نرى جنابك على هذه الصفات ، وكن واثقا أننا نسير معك على مبدأ تبادل الثقة وحسن التفاهم والصراحة فى القول والعمل . علاقتنا حسنة على الدوام . ثم نهض ، فنهضت ، وانصرفت .

وقد تركت هذه المقابلة في نفسي أثرا حسنا من ذلك الرجل ، لأني رأيته هشا بشا بساما ، وديع الجانب ، لين العريكة ، حاضر الذهن ، متأنيا في القول ، ومتعقلا في الرأى . فإذا انضاف (٧٨) إلى ذلك حسن في النية ، وقصد للخير ، قوى الأمل في صلاح المستقبل . والله أعلم .

# [ ص ۱۳٤۱] (۲۷۸)

#### فی یوم ۱۵ افریل سنة ۹۱۵

مر بى عدلى باشا(٧٩) نحو الساعة السادسة من مساء هذا اليوم

<sup>(</sup>VA) هكذا في الأصل، والمعنى: «أضيف».

<sup>(</sup>۷۸م) من هذه الصفحة حتى صفحة ١٣٥٠ مكتوب بخط سعد زغلول . (۷۹) عدلى يكن باشا ، وزير المعارف العمومية فى وزارة حسين رشدى باشا منذ ١٩ ديسمبر ١٩١٤ ، ولد فى ١٨٦٦ وتوفى ١٩٣٢ ، وهو ابن خليل إبراهيم باشا يكن تعلم فى الاستانة ، وعاد إلى مصر ليتعلم فى المدرسة الألمانية ، والفرير ، والجزويت ، ولما أتم دروسه عين فى سنة ١٨٨٠ كاتبا بقلم الترجمة بنظارة الداخلية ، فكاتبا بقلم المطبوعات ، ثم سكرتيرا لنظارة الخارجية ورئاسة مجلس =

بالبيت ، فلم يجدنى ، وسأل عنى فى الكلوب بعض صحبى ، ثم حضر عندى فى الساعة التاسعة والنصف . وفهمت أنه يريد أن يقف منى على ما جرى فى تلك المقابلة . وكان هذا الفهم مطابقا للواقع ، فحكيت له ما جرى تفصيلا ، فقال : أحسنت فيها قلت إلى جناب المندوب ، ولقد تركت عنده أثرا حسنا ، فإنه شافة عظمة السلطان بذلك أمس ، فقال له عظمته : إذا كان الأمر كذلك ، فهلموا نعطى للجمعية ما أردت إعطاءه ! فقال له : إن هذا موضوع آخر أو ما فى معناه .

ثم قال لى : إن رشدى باشا وضع مذكرة فى الرد على مذكرة حسن صبرى إلى موسيو « برونيت » ، وجاءت مذكرة وافية . واقتنع برونيت بخطأ صبرى ، ولكنه تشدد فى منع الميزانية من أن يكون رأى الجمعية قطعيا فيها . فقلت : إنى فهمت من جناب المندوب أنه ينبغى اقناع برونيت وبالمناقشة معه .

وقد سألت عدلى عن حال السلطان فقال : إنه سليم ، ولكنه مستاء من مسئلة الوراثة ، فإن ابنه يأبي أن يكون ولى عهد له ! وقد تكلم

النظار في عهد نوبار ، وعين في عام ١٨٩٠ وكيلا لمديرية المنوفية ، فوكيلا لمديرية المنيا ، المنيا ، فوكيلا لمحافظة القنال ، فمديرا للفيوم في ١٨٩٤ ، فمديرا للمنيا ، والشرقية ، والدقهلية ، والغربية ، فمحافظا للقاهرة ، ثم مديرا لديوان الأوقاف ، وعين ناظرا للخارجية في وزارة حسين رشدى باشا في ٥ أبريل ١٩١٤ ، وعندما ألغيت وزارة الخارجية بعد فرض الحياية على مصر في ١٩ ديسمبر ١٩١٤ ، عين وزيرا للمعارف العمومية في وزارة حسين رشدى باشا الثانية التي تألفت في ١٩ ديسمبر ١٩١٤ . وتولى رياسة الوزراء عدة مرات ، الأولى في ١٦ مارس ١٩٢١ ديسمبر ١٩٢٤ ، وتوفى في باريس في والثانية في ٧ يونية ١٩٣٠ ، والثالثة في ٣ أكتوبر ١٩٢٩ ، وتوفى في باريس في المستوريين بعد الانشقاق الأول للوفد في المربي ١٩٢١ ، وكان أول رئيس لحزب الأحرار الدستوريين بعد الانشقاق الأول للوفد في

معه مرارا هو ورشدى فأصر على الإباء كل الإصرار ، وكان آخر الكلام معه اليوم (^^) . وقد ترك هذا الرفض عظمة الأب ، ورئيس وزرائه ، وأنا ، في أشد حالات الحيرة ، ولا ندرى ماذا نفعل!

قلت : ومسئلة الوراثة هي بيت القصيد في التغيير ، فإن لم تنته هي

(٨١) ابن السلطان حسين كامل هو الأمير كهال الدين حسين . وقد ظل على رفضه العرش حتى وفاة والده يوم ٩ أكتوبر ١٩١٧ . فقد كتب إلى والده كتابا فى ٨ أكتوبر ١٩١٧ ــ قبل وفاته بيوم واحد ــ يعتذر فيه عن عدم قبول وراثة العرش ، وقد قال فيه : « يا صاحب العظمة السلطانية .

« ذكرتمونى عظمتكم بما اتفقتم عليه مع الحكومة البريطانية الحامية ، وقت ارتقاء عظمتكم عرش السلطنة المصرية ، من تأجيل وضع نظام وراثة العرش السلطانى إلى ما بعد بحثه . وقد تفضلتم عظمتكم فأعربتم لى عن رغبتكم فى أن تكون وراثة عرش السلطنة المصرية منحصرة فى الأكبر من الأبناء ، ثم بعده لأكبر أبنائه ، وهكذا على هذا الترتيب .

« وإنى لأذكر لعظمتكم هذه الثقة الكبرى ، لما فى هذه الرغبة من التشريف لى ، على أنى مع اخلاصى التام لشخصكم الكريم وحلمكم الجليل ، مقتنع كل الاقتناع بأن بقائى على حالتى الآن يمكننى من خدمة بلادى بأكثر مما يمكن أن أخدمها به فى حالة أخرى . لذلك أرجو من حسن تعطفاتكم أن تأذنوا لى أن أتنازل عن كل حق أو صفة أو دعوى كان من الممكن لى أن أتمسك به فى إرث عرش السلطنة المصرية بصفتى ابنكم الوحيد . وإنى بهذه الصفة ، أقرر الآن بتنازلى عن جميع ذلك ، واننى لا أزال لعظمتكم السلطانية النجل المخلص والابن الكثير الاحترام .

وكمال الدين حسين،

« القاهرة في ٨ أكتوبر سنة ١٩١٧ .

(انظر: الرافعي: ثورة ١٩١٩، الجزء الأول ص ٣٤).

أيضا على ما نروم كنا من الخاسرين . وقد انطلقنا إلى منزل أدولف (٢٠) قطاوى ، حيث كنا مدعوين لسهرة ، فمضّينا جزءا طويلا من الليل . وفي العودة ، ركبت مع رشدى بعد أن أركب معه عدلى ، وسألنى عما سألنى فيه عدلى ؟ فأجملت له الحكاية ، وأحلته في التفصيل على عدلى . فقال : ويمكنك أنت أن تقوم بالتفصيل لى . فقلت : إذا فابعث لى آت إليك ! وذهب إلى أهله في نحو الساعة الثالثة .

## [ ص ۱۳٤٢ ]

### في يوم ٢٠ أفريل سنة ١٩١٥ الساعة الرابعة بعد الظهر .

عدت الآن من زيارة السلطان في عابدين ، حيث جلست بحضرته من الساعة ٢ لغاية الساعة ٣,٣٠ ونصف . وقد دار الكلام على موضوعات شتى ، أهمها أنه اعتذر عن تسميتي بشيخ العصبة ، بأن هذه تسمية مزح ومباسطة ! وقال كذلك في تسمينه حسن صبرى تلميذا ، وأضاف إليه إنه كان يعلم أنه يتردد على . فأفهمته الحقيقة .

ومن هنا ، ذكر أن الإنكليز متساهلون معه في كل شيء ، إلا في توسيع اختصاص الجمعية التشريعية . وأنه وجد برونيت مملوءا من أفكار لا يتأتى أن يكون فهها إلا من مسلم ملم بأمور الشرع! وأنه علم بأن الذي دس عليه هذه الأفكار إنما هو حسن صبرى . وأنه تكلم مع صدقى في شأنه ، فتبرأ منها . ولكن يظهر أن السلطان لا يصدقه ، وأنه أنذره أن يعتدل في سيره .

واستطرد من هنا إلى اقتراح حسن صبرى امتحان تلامذة معهد اسكندرية مع مدرسة القضاء ، وأنه لام على صدقى لوما عنيفا ، ولم يجد

<sup>(</sup>٨٢) قراءة تقريبية .

هذا عذرا يقدمه سوى أن حسن صبرى عضو متله في المجلس الأعلى .

وتحدث السلطان عها (۸۳) ينوى ادخاله في المعارف من الاصلاحات ، كتمديد مدة الدراسة الثانوية ، وتوحيد لغة التعليم ، وتنظيم المدارس على وجه يوسع مدارك التلامذة ، ويجعل منهم في المستقبل رجالا قادرين على خدمة بلادهم . ومنها أنه ينوى أن ينفذ فكرة تعدد المعاهد الدينية بالتدريج . ومنها أنه طلب من مكهاهون أن يسأله رأيه في المصريين الذين يريد أن يتعرف عليهم ، وأن يدعوهم إلى مائدنه ، وأن لا يقتصر في ذلك على الاسترشاد برأى استورس وغيره . ومنها أنه في غاية الامتنان من عدلى ومن رشدى . ومنها أنه إذا حدث تغيير (۱۸۶) في الوزارة ، لا يترك التعيين إلى الإنكليز .

## [ ص ۱۳٤٣ ]

### فى ٢١ أفريل سنة ٩١٥

انقطعت من مدة عن التردد على رشدى باشا ، لأن لطفى بيك السيد كان عندى ذات يوم ، وأراد مقابلته ، فبعثت الخادم إليه ليرى ماإذا كان فى الإمكان مقابلته ، فعاد مخبرا بأنه مشغول ، من غير أن يحدد زمنا آخر! فأخذت ذلك عليه .

ويظهر أن لطفى قابله بعد ذلك ، وذكر له هذه المسئلة . ومضت بضعة أيام حتى قابلنى فى ميتم عبد الله بيك الطوير ، وقال إن خادمى كذب عليه ! وطلب أن أرسل إليه خادمى للتحقيق . وعند خروجنا من الخيمة ، أخذ يلعن ذلك الخادم أمام المودعين ، فأرجعته عنه .

<sup>(</sup>٨٣) قراءة اجتهادية مستقاة من السياق ، وقد قرأ : فبهت السلطان بحق .

<sup>(</sup>٨٤) قراءة اجتهادية .

ولكنى أخذت عليه تهاونه أولا وثانيا ، فانقطعت عنه . وقد حضر لطفى من يومين ، ودعوته للغداء عندى أمس ، فعاتبنى رشدى فى التلفون على عدم دعوته معه . فقلت : إنى مستعد لها إذا تنازل وقبل .

ثم حضر بعد الغداء ، وقال لعلوى باشا : إنى قدمت الاستعفاء من رئاسة الجامعة ( $^{(0,0)}$ ) ، لأن البرنس فؤاد أثقل على الكلام في شأنها ، واتهمنى بأنى أنا المانع له من العودة إليها ، فأردت أن أبرهن له على خطئه ( $^{(0,0)}$ ) باستعفائى ، حتى يخلو المكان له .

وطِلب منى أن أساعده (۸۷) على العودة إلى الرئاسة! فقلت: لا يمكننى ذلك ، خصوصا وأنه كان يريد العودة لاخراج علوى (۸۸) وبعض الأعضاء. قال: وعرضت عليه استبقاء علوى فلم يقبل.

فقلت لعلوى: إذا كان الأمر كذلك، فها عليك إلا أن تقدم الاستعفاء رسميا للمجلس وهو يرفضه، وحينئذ يكون الباشا عمل ما عليه للبرنس، وأنتم ما عليكم للجامعة!

<sup>(</sup>۸٥) كان الأمير أحمد فؤاد قد قدم استقالته من رياسة الجامعة ، ووافق مجلس الجامعة على استقالته في ٢٠ مايو ١٩١٣ ، وانتخب حسين رشدى باشا مكانه . (د. عبد المنعم الجميعى : الجامعة المصرية القديمة ، نشأتها ودورها في المجتمع ١٩٠٨ ـ ١٩٢٥ ) .

<sup>(</sup>٨٦) في الأصل: خطأه.

<sup>(</sup>۸۷) أي يساعد البرنس أحمد فؤاد.

<sup>(</sup>۸۸) الدكتور محمد علوى باشا (۱۸۶۷ ــ ۱۹۱۸) كان عضوا بالجمعية التشريعية ومجلس المعارف الأعلى ، وعين مراقبا للجامعة المصرية الأهلية سنة ١٩١٨ . (المزيد من المعلومات انظر حاشيتنا رقم ٣٢ مكرر على الجزء الثانى من مذكرات سعد زغلول)

وانتهى الحديث وانفض الجمع بعد أن دعوتهم للعشاء عندي غدا .

فهمت من عدلى فى يوم الاثنين الفائت أن البرنس كهال الدين لا يرغب أن يكون ولى عهد لأبيه ، وأن السلطان مرتبك فى ذلك ، والوزراء فى حيرة ، ولا حيلة لديهم إلا ترشيح البرنس فؤاد! فقلت : ما أتعس حظ هذه البلاد(٨٩)!

## [ 1788 ]

قابل لطفى بيك السيد السلطان ، ففاتحه فى مسئلة إنشاء جريدة إسلامية ، فوافقه على الفكرة . وسمعت بعد ذلك أن هناك مشروعا من هذا القبيل .

أخبرنى لطفى بيك أنه فى حالة الاستغناء عن حسن بيك جلال (٩٠) ، يراد تعيين علام مدير جرجا مكانه ، ثم عطية حسنى مكانه ، ثم لطفى مكان الأخير!

وأخبرنى بعد ذلك أن عبد الخالق باشا(٩١) قال إلى زميليه رشدى وعدلى : إنه لا يمكنه أن يروج ترشيح لطفى إلى وظيفة في محكمة الاستئناف لا في القضاء ولا في النيابة!

#### يوم ٢٣ أفريل سنة ١٩١٥

<sup>(</sup>٨٩) كأنما كان سعد زغلول يتنبأ بما سيكون من صدام بينه وبين أحمد فؤاد بعد أن يتولى العرش سلطانا فملكا ، وبما قام به الملك فؤاد من انتهاكات للدستور ، كانت سوابق بني عليها ابنه الملك فاروق لواحق ! وانتهى الأمر بقيام ثورة يوليو ، وأنهاء صفحة الديمقراطية الليبرالية أيضاً !

<sup>(</sup>٩٠) حسن بك جلال مستشار في الاستئناف.

<sup>(</sup>٩١) عبد الحالق ثروت باشا ، وزير الحقانية .

وجدت رشدى مع روكسيرا(٢٩) في منزله يتحدثان في مسئلة وراثة ملك مصر ، وقال رشدى : إن البرنس كهال الدين يأبي كل الإباء أن يخلف والده ، متعللا بكونه غير كفؤ لهذه الوظيفة السامية . وقد حاول والده إقناعه فلم يفلح ، وتكلمت أنا معه كثيرا بلا فائدة ، وهو مصمم كل التصميم على رأيه ، ولا يمكن لأحد أن يثنيه عنه . وبناء على ذلك يلزم قطع النظر عنه ، وتوجيه النظر إلى غيره ، وليس أمامنا من بعده إلا البرنس فؤاد ، فإن مات عن غير عقب أتى بعده البرنس يوسف ، ثم البرنس عمر طوسون . وفي أثناء الحديث ، دخل عدلى باشا ، وبعد ذلك ثروت باشا .

وكثر الأخذ والرد في هذه المسئلة . وقد اتفقت كلمة الحاضرين على عدم استحسان تعيين فؤاد ، كها اتفقت آراؤهم على لزوم تعيينه رعاية لخاطر أخيه ، وعدم خروج السلطة من عائلة إسهاعيل مرة واحدة ـ وما كنت مرتاحا كل الارتياح لهذا الرأى \_ واخراج عائلة مصطفى فاضل باشا ، لعدم أهلية واحد منهم ، وعائلة حليم باشا ، للسبب للسياسي . فقلت : وما قولكم في عائلة توفيق ؟ فاتفق الكل على عدم حرمانها ، وعلى كون دورها [ص ٥٤٣٠] لا يأن (٩٣) إلا آخر فرع اسهاعيل .

وكان رشدى يميل إلى أن يكون للسلطان حق اختيار من يخلفه! فاعترض عليه (أولا) بأنه يُخشى من التأثير على إرادته. (وثانيا) بأنه يجوز أن لا يختار من يخلفه لسبب من الأسباب، فلزم وضع قاعدة لهذه الحالة، وما يصلح أن يكون قاعدة لها لا مانع من أن يكون قاعدة في

<sup>(</sup>٩٢) هو: شارل دى روكاسيرا، المستشار القضائي لنظارة المالية.

<sup>(</sup>٩٣) عبارة : ﴿ لَا يَأْتُنَ مَكُورَةً ، إِذْ وَرَدَتُ فِي أَخُرُ صَفْحَةً ١٣٤٤ ﴾ .

جميع الأحوال . ولكن رشدى كان \_ رغم ذلك \_ يميل إلى هذا الرأى حتى تخيلت أنه رأى الإنكليز! .

وقد أبديت الرأى بأن الجمعية التشريعية تنتخب من يصلح من عائلة محمد على ، في حالة ما إذا مات السلطان عن غير عقب ذكر! فقالوا: إن الإنكليز لا يوافقون على ذلك .

وقد جرى الكلام أيضا فيمن يكون وصيا ، في حالة ما إذا كان وارث السلطنة قاصرا ؟ فاختلفت الآراء ، وجاءت الساعة الواحدة قبل تقريرها ، وانصرفت

وقد رأیت من عدلی حرصا علی الاستقلال ، ورأیت رشدی متساهلا فیه نوعا : وجری بینهها شیء من المناقشة یشف عن وجود نوع من التنافس بینهها . ولم تعجبنی مناقشة ثروت معی ، فإنه کان یلوح من خلالها شیء من الحقد ، والحرص علی تخطئتی .

#### يوم ۲۶

وقد دعيت لتناول العشاء على المائدة السلطانية هذا المساء ، ووجدت مدعوا معى عاطف بركات ، وعبد الرحيم أحمد ، ناظر مدرسة المعلمين الناصرية ، والشيخ محمد حسنين ، مدير إدارة الأزهر . وقد دعيت إليه أولا وحدى ، ثم اجتمعنا كلنا على المائدة ، ثم جلسنا معه نحو ساعة . ثم صرف الكل ، وجلس معى ساعة أخرى .

وموضوع الدعوى أنه يريد أن يعمل مسابقة بين بعض تلامذة الأزهر والمدرستين: القضاء والمعلمين، في الشعر والخطابة والإنشاء، بحيث أن كلا من هذه المعاهد يعين عددا من تلامذته للمسابقة في هذه الفنون، ويعقد لذلك احتفال في عابدين، وتعين جائزة لكل منهم. فاستحسنت هذه الفكرة، وتقرر أن تحصل يوم ١٩ مايو.

وقد جرى الكلام في موضوعات شتى: منها أنه كان يريد العفو عن الذى اعتدى عليه! ولكن السلطة العسكرية عارضت! [ص الذى اعتدى عليه! ولكن السلطة العسكرية عارضت! [ص السين سنة . وقد امتدحته له ، ورغبت أن ينتفع منه في وظيفة أخرى ، فلم يجب! ولما اعترضت عليه في تعيين سعيد باشا قيها على سيف الدين ، تنصل من تعيينه ، وقال إن تعيينه كان بجساعى آخرين ، وأن ظروف الأحوال ألجأته إلى فعل ذلك أول ارتقائه ، وأن الذين أعانوه أصبحوا على ما فعلوا نادمين ، وأنه يريد أن يصلح التعليم العام ، والحربية ، والإدارة . ونبه أن لا يحصل تغيير في الأمور الإدارية إلا بإذنه .

وهنا تظاهرت بالعبط (٩٥) وكررت قوله إنه نبه أن لا يحصل تغيير من غير رأيه! فكان ينبسط من اظهار قوته على إصدار هذا التنبيه ، وينهض ، ويرفع يديه ، ويتلوى إعجابا بتلك الفكرة التى أظهرت له مزيد إعجابى بها!

وقال لى : إنه علم من رشدى أنى حضرت مداولتهم فى الوراثة . وأن ابنه متعفف عن الملك ، ولا يمكن استرضاءه بحال من الأحوال . وإنه لا يعارض فى ادخال عائلة عباس ، لأنه لا يحب الانتقام ، خصوصا وهم لم يفعلوا شيئا . فأكبرت هذه النزاهة إكبارا رنح معاطفه ، ونفخ فيه العُجب بنفسه ، والارتياح لى .

وقال: إنه لابد من تعيينه بعض المديرين ، ولكن بعد انتهاء الحرب!

فقلت: لا علاقة لهذا التعيين بالحرب! فتمتم وغمغم!

<sup>(</sup>٩٥) هكذا تقرأ.

وامتدح سعيد زغلول لمعرفته بالعربية والترجمة . والنظر في عشم رشدى وعبد الخالق باشا لطفى بيك ـ فيها سبق ـ بوظيفة سامية في القضاء والإدارة ، ولكنه رضى بعد ما تقدم ذكره أن يكون رئيس نيابة في بني سويف .

ولما علمت ذلك لم أستحسنه ، وشافهته فى ذلك ، فاعتذر بعدم العمل وضيق الحال ! فعذرته . وقد قابلت رشدى بعد ذلك ، وقال إنه لم يقبل بخروج حسن جلال من الاستئناف إلا ليخلو إلى لطفى مكان فى النيابة ، وأنه قبل هذه الوظيفة .

وقد جمعنا مجلس فی الکلوب ، فقلت إلی عبد الخالق (۹۱) : إنه تقرر خروج أربعة من الاستئناف ، وهم الذين سيبلغون سن الستين . فقال : لم يتقرر شيء من ذلك . وجرت مناقشة خفيفة ، اشتديت فيها نوعا على عبد الخالق اشتدادا لمت نفسي عليه بعد ! [ص ١٣٤٧] وفهمت منه (۹۷) ومن عدلى بعد ذلك ، أن رشدى باشا لما عرض أمس على السلطان تعين لطفى ، قال : تمهلوا يوما لعلى أعينه في وظيفة عندى !

<sup>(</sup>٩٦) عبد الخالق ثروت باشا ، وزير الحقانية ولد في ١٨٧٣ وتوفى في ١٩٣٧ ، تخرج من مدرسة الحقوق مع محمد فريد ، وعين الاثنان في قلم قضايا الدائرة السنية ، ثم انتقل إلى وزارة الحقانية في وظيفة كاتم سر لجنة المراقبة القضائية ، وسكرتير المستر سكوت مستشار الحقانية ، وفي نوفمبر ١٩٠٧ عين مديرا الاسيوط ، وفي عام ١٩٠٨ ، عين خلفا للمستر كوربت Mr. Corbet النائب العمومي ، فكان أول مصرى يشغل هذه الوظيفة ، واستمر فيها حتى عام ١٩١٤ حيث اختير وزيرا للحقانية في ٥ أبريل ١٩١٤ ، واستمر في منصبه في وزارة ١٩ ديسمبر ١٩١٤ برياسة حسين رشدى باشا ، واشترك في الحركة الوطنية وكان له دور في تصريح ٢٨ فبراير حسين رشدى باشا ، واشترك في الحركة الوطنية وكان له دور في تصريح ٢٨ فبراير حسين رشدى باشا ، واشترك في الحركة الوطنية وكان له دور في تصريح ٢٨ فبراير المداخلية في مارس ١٩٢١ ، فرئيسا للوزراء في ٢٧ يونية

<sup>(</sup>٩٧) مكررة في الأصل: أي في نهاية الصفحة السابقة وبداية هذه الصفحة .

فلذلك توقفت حركة الاستئناف قلت : أحب إلى لطفى المعية ، وإلى الاستئناف بقاء جلال فيه . وانفض الجمع .

إقترح عدلى باشا على مجلس ادارة الجمعية (٩٨) النظر في نظام ادارتها ، والتعليم فيها . وفعل ذلك أثناء انعقاد جلسة سابقة ، وأراد تعيين لجنة على الفور للنظر في هذا الاقتراح ، وعارضت النظر فيه بحجة كونه لم يكن في جدول أعمال تلك الجلسة ، وتأخر إلى جلسة أخرى تعينت فيها لجنة منه ومن عبد الخالق وحسن عبد الرازق وعلوى وطلعت حرب وشكرى وكاتب هذه السطور .

واجتمعت هذه اللجنة عندى لأول مرة اجتهاعا امتد إلى الساعة الثانية بعد نصف ليل يوم الخميس الفائت ، وانتهت المدولة بميل اللجنة إلى أن يبقى التعليم في مدارس الجمعية على ما هو إلى نهاية السنة الثانية ، وبعد ذلك لا يكون التعليم المجانى إلا إلى عشرين في المائة فقط ، ومن زاد على ذلك يرفت من المدرسة لكى يعود إلى بلده ، أو يدخل في مدرسة صناعية . وتقرر أن يكون للتعليم مدير مأجور ، ولجنة فنية إدارية يُعرض عليها كل ما يتعلق بفن التعليم وإدارته .

ويوم أمس انعقدت اللجنة في محل ادارة الجمعية ، ولم يحضرها طلعت حرب . وقد جرت المناقشة في مسألة التعليم ، ورأيت (أولا) أن لا يبتدأ بتنفيذ الفكرة التي ملت إليها ألا في حينه وأعدت أموره (٩٩٠) ثم عرضت أنه عوضا عن أن الجمعية تنشىء مدرسة أو أكثر صناعية ، تتفق مع مجالس الحكومة أو المديريات الصناعية على قبول تلامذتها . فوعد عدلى أن يفحص ذلك في وزارته .

<sup>(</sup>٩٨) يقصد: «الجمعية الخيرية الإسلامية».

<sup>(</sup>٩٩) قراءة تقريبية ضعيفة .

وقد تبين - من شواهد كثيرة - أن عدلى يريد (أولا) وبالذات تحويل التعليم الذى تقوم الجمعية به إلى تعليم كتابى ، وإن لم يمكن فإلى تعليم صناعى . وأنه يفعل ذلك تمهيدا لتغيير يراد إعاله فى وزارة المعارف ، حتى يكون عمل الجمعية حجة (١٠٠٠ فيه - لأنه كان شغوفا جدا بتقرير المسئلة نهائيا ، لا على سبيل التجربة! وكان يضيق صدرا من كل ما يعارض فكرته .

#### [ ص ۱۳٤٨ ]

وبعد انتهاء هذه الجلسة ، جرى الكلام في وزارة المعارف . فقال : هل هي سيئة النية إلى هذا الحد ؟ قلت : إن سوء نيتها فيها سبق واضحة جدا . وأشرت إلى ما كان من إلغاء الإرسالية ، والتلاعب بمدرسة المعلمين ، والمعارضة في ترجمة الكتب الدراسية ، والحجر على تعلم اللغة الفرنساوية إلا اعتبارا من السنة الثالثة من التعليم الثانوي ، وإلغاء إرسالية الحقوق ، وعدم تعيين الوطنيين في مدرسة الحقوق إلا بصفة مساعدين مع كون شهادتهم أرقى ، وجلب مدرسين أجانب أقل كفاءة منهم ، مع وجودهم . وعدم التعليم باللغة الهربية في المدارس العليا .

وأشرت إلى كل ذلك أمام عبد الخالق (١٠١) فلم يقل شيئا! وامتقع لون عدلى ، وازداد اصفرارا ، وقال إنه لا سبيل إلى المناقشة في هذه التفاصيل! قلت: إنها أمور هامة لا تقبل المناقشة . وتوجهنا معا إلى الكلوب ، وكان موضوع حديثنا الإعجاب بأميال السلطان (١٠٢) ، وترفعه عن المعارضة في أيلولة السلطة إلى نسل عباس بعد انقراض عقب (٢١٠٢) غيره ، والسلام .

<sup>(</sup>۱۰۰) أي ذريعة لتنفيذه .

<sup>(</sup>۱۰۱) عبد الخالق ثروت باشا .

<sup>(</sup>۱۰۲) قراءة تقريبية :

<sup>(</sup>١٠٢ م) فى الأصل : عاقبة ، والعَقِب هو الولد . ١١٦

في يوم الأربعاء ٢٨ أفريل ، في نحو الساعة السادسة مساء ، كنت في الكلوب ، فتكلم معى حسن صبرى بالتليفون يدعوني إلى العشاء عند السلطان في الساعة ، ٠٠ ، فقال لى(١٠٣): إنه فكر في تشجيع اللغة العربية ، لا لغرض سياسي ، ولكن لغرض النهضة بالأمة العربية . ولذلك قررت جوائز لمن يجيدون الخطابة والإنشاء والشعر ، ولكن رشدى باشا يرى الأولى العدول عن الشعر ، لأن مراقبة التسابق فيه غير ميسورة .

قلت : الحق معه ، ويمكن استبداله بفن آخر ، كآداب اللغة !

قال: وقد اخترت أن تكون أنت رئيس اللجنة ، وفى ظنى أنك لا تأبى ذلك! قلت: إنى أتشرف بتنفيذ كل فكر صالح يقوم بخاطر المولى الكريم . قال: ولكن الخوف منك كثير ، لأنك ميال إلى مدرسة القضاء ، وأولياء المعاهد الأخرى يخشون منك هذا الميل . قلت: إن كانت عدالتي لا تزال خافية بعدما تعينت فى المحاماة وفى القضاء وفى الوزارة ، فعلى الفهم العفاء! والمسئلة مهمة لكونها صادرة من مولاى ، ولكن لا أهمية لها فى حد ذاتها ، وبالنسبة لأربابها ، إذ لا أفخر بأن أكون رئيسا مع هؤلاء الخائفين .

### [ ص ١٣٤٩ ]

ثم حضر العشاء ، ودعينا إليه ، وكان الحديث عليه تافها . وقد نبه (۱۰۶ على متولى أمر النظام فى الياوران ببعض أمور تتعلق بالخيول . ولما فرغنا من الطعام عدنا إلى مكاننا الأول . وأخذ يمن ـ على عادته ـ

<sup>(</sup>۱۰۳) أي السلطان .

<sup>(</sup>١٠٤) أي السلطان حسين كامل.

بالإحسان الذى يوليه ، والزيارات التى يتابعها فى المعاهد العلمية ، والمقاصد التى يسعى إليها فى اصلاح المعارف والتربية العامة ، وفى النوايا التى يقصدها فى تدبير الشؤون وتنظيم الأمور .

وقد ندد \_ أثناء كلامه \_ بالمدرسة الحربية ، ونظامها! فقلت : إذا أذن لى مولاى ، رجوته أن لا يجاهر بمثل هذه الملاحظات ، حتى لا يقزز الحماية الإنكليزية . وأن يبديها لهم بينه وبينهم ، لأنى أعلم من حالهم أنهم لا يحبون الجهر بنقد أعمالهم . قال : كذلك أفعل .

وقد طعن طعنا شدیدا علی قلینی باشا ، ونبه علی خدمة السرای بأن لا یمکنوه من دخولها ، لأنه تجاوز حده ، وحاول أن یکون أمة فی أمة ، حاول أن یجعل للأقباط وجود مستقلا عن المسلمین ، وأن یجعلهم أمة علی حدتها فی قلب الأمة المصریة . وهذا ما لا أسمح به ، وأعمل غایة جهدی فی منعه ، فالكل مصریون ، ومصالحهم واحدة . واستمر یتكلم علی هذا المنوال مسافة طویلة ، ویعید ما أبدی .

ولكنى قرأت فى جرائد أول أمس ، أن قلينى باشا كان فى من تشرفوا بالمقابلة بعد هذا الحديث! قال : وغرضى أن ألفت الأذهان إلى رفع شأن الأمة العربية ، وتوحيد كلمتها ، والبدء (١٠٠٥) من أنفسنا فى توجيهها ضحو غرض واحد ، قبل أن يحملنا الغير عليه .

قلت: إن ذلك حسن! ومما يدخل فى هذا الباب تشجيع مدرسة الإرشاد الإسلامية. قال: ولكن الشيخ رشيد(١٠٦) مذبذب! قلت: إنه نافع فى هذا الغرض، ولابد أن يستعمل الإنسان لكل شيء آلته. قال: سأنظر فى مسألته بعناية خاصة.

<sup>(</sup>١٠٥) في الأصل: (والبديء).

<sup>(</sup>١٠٦) هو الشيخ محمد رشيد رضا (١٨٦٥ – ١٩٣٥) واحد من رجال الإصلاح الإسلامي ، ولد ونشأ في « القلمون » بطرابلس بلبنان ، وتعلم فيها . =

Y+77 ..

ثم قال : إنه محزون على خيرت (١٠٧) حزنا شديدا ، ولا يدرى كيف يعوضه إذا مات . وبكى . فقلت : وقا الله مولانا شر ما يكره ، ورزق المريض عاجل الشفاء . وانصرفت إلى مستشفى ملت ، حيث وجدت خيرت متألما جدا ، وكان يرفع تأوهات شديدة تذيب الأكباد . وبعد ذلك انصرفت ، ومرضت .

وبعد الظهر حضر عاطف ، وأخبرنى بأن السلطان عدل عن تأليف تلك اللجنة (١٠٨) ، ونشر هذا الخبر «المؤيد» ، وأكده حسن عبد الرازق ، رأفة بالأزهريين — كما قيل — ففهمت أنها إشارة من دار الحماية . [ص • ١٣٥] وإن كان عدلى يقول : إن السلطان أخبره — صبيحة تلك الليلة — أنه بعد أن فكر في الأمر ، عدل ! عجبا ! يفكر في الأمر بعد أن يمضيه ، ويمضيه قبل أن يفكر فيه ! ولم يردْني إلى الآن منه خبر .

<sup>=</sup> ورحل إلى مصر ١٨٩٧، واتصل بالشيخ محمد عبده، وتتلمذ له، وأصدر مجلة والمنار، لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. ورجع إلى دمشق في أعقاب اعلان الدستور العثماني سنة ١٩٠٨، واضطر إلى العودة إلى مصر لينشيء مدرسة الدعوة والإرشاد الإسلامية. وفي أيام حكم الملك فيصل قصد سورية، وانتخب رئيسا للمؤتمر السورى، وغادرها على أثر دخول الفرنسيين إليها سنة ١٩٢٠، فأقام في مصر، ورحل إلى الهند والحجاز وأوروبا، وعاد ليستقر في القاهرة، ثم توفي أثر حادث، ودفن بالقاهرة، أشهر آثاره مجلة « المنار» (٣٤ مجلدا) و« تفسير القرآن » حادث، ودفن بالقاهرة، و تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ». وللأمير شكيب أرسلان كتاب في سيرته.

<sup>(</sup>الموسوعة العربية الميسرة جـ ٢ ) .

<sup>(</sup>۱۰۷) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٠٨) يقصد: لجنة تشجيع اللغة العربية المشار إليها.

وقد توجهت يوم الأحد ٢ مايو إلى السراى ، لأشكر التفاته إلى السؤال عن صحتى . فلم أتمكن من مقابلته ، وتركت خبرا عند سعيد ذى الفقار ، ولم يرد إلى منه جواب! وفى هذا اليوم ، توجهت إلى دار الحماية للتشكر على الدعوة ، فقابلت استورس ، وأخبرته بموضوع زيارتى ، ولم ألبث إلا قليلا ، ثم انصرفت غير ممنون من هذه الزيارة ، لأن الاستقبال كان باردا .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





1.41

# الكراسة الرابعة والعشرون الجزء الثانى

سن ص ۱۱۵۹ ـ ص ۱۲۷۰ (عدا تنازلیا ) ۱۱۱ ( ۱۱۰ می در ۱

من يوم ١٧ مايو سنة ١٩١٥ إلى يوم ٢٢ سبتمبر ١٩١٥

#### محتويات الكراسة:

- \_ أحلام سعد زغلول.
- \_ استقالة اسهاعيل صدقى باشا من وزارة الأوقاف.
  - \_ ترشيح سعد زغلول لوزارة الأوقاف.
- \_ اهتهام سعد زغلول بتعيينه وزيرا للأوقاف ، ومحاسبته لنفسه على هذا الضعف .
- ــ معارضة اللورد كتشنر في تعيين سعد زغلول وزيرا للأوقاف .
- ـ مقابلة سعد زغلول مع مكهاهون يوم ۲۲ مايو ۱۹۱۰ .
  - ـ زيارة حسين محرم باشا لسعد زغلول.
- ـ حدیث ستورز ، السکرتیرالشرقی ، مع سعد زغلول یوم ۲۶ مایو ۱۹۱۵ ، وأسرار خصومة کتشنر لسعد زغلول .

- ـ القبض على محمد أمين يوسف ، والد مصطفى وعلى أمين .
- ــ الإنعام على سعد زغلول برتبة الامتياز التي تخوله حق حمل لقب «صاحب معالى».
  - ـ وفاة محمود رياض باشا.
- ــ اقتراح سعد زغلول انشاء عصبة أمم في ٣٠ يونيو ١٩١٥.
- \_ الاعتداء على حياة السلطان حسين كامل في ١١ يوليو ١٩١٥ في الاسكندرية .
  - \_ حملة اضطهاد ضد الوطنيين.
  - \_ سعد زغلول يتحدث عن ميل مفاجيء للنساء.
    - ــ مؤامرة المنصورة .
- \_ مقابلة سعد زغلول مع السلطان حسين كامل للدفاع عن الحريات .
- \_ سخط سعد زغلول على الإرهاب الذي تمارسه الحكومة ، ونقده لها ، وتدخله للإفراج عن الأبرياء .
- \_ غضب السلطان على سعد زغلول لدفاعه عن المعتقلين والسعى في الإفراج عن عبد اللطيف المكبات.
- الاعتداء على إبراهيم فتحى باشا ، وزير الأوقاف ، يوم ٤ سبتمبر ١٩١٥ .
  - ـ مهاجمة سعد زغلول للحكم العرفى .
    - ـ بناء منزل مسجد وصيف.
  - \_ خلاف سعد زغلول مع عديله محمود صدقى باشا .
- ـ فساد جمعية العروة الوثقى التي يرأسها محمد سعيد باشا .
  - ـ قضية عزيز بحرى والكيشارية .
  - \_ القطيعة بين السلطان حسين وسعد زغلول.

# [ ص ۱۱۵۹ ]

#### ۱۲ مایو (سنة ۱۹۱۵)<sup>(۱)</sup>

أرقت الليل طوله ، ولم أنم إلا قليلا . والفكرة التي أقلقتني هي : ماذا يكون جواب لوندرة في مسئلة تعييني ؟ وقد كنت لاقيت عدلي في الكلوب أمس ، فأخبرني وهو ذاهب إلى عابدين ـ من غير سؤال ـ أنه لم يعلم شيئا جديدا ، لأن مكهاهون مسافر ، ولم يقابل رشدى إلا في جمع حافل .

وما كنت أفهم معنى للقلق الذى استولى على فى الليل ، لأنى أرى اثم المنصب أكبر من نفعه ، ولازلت على هذا الرأى . وقد رأيت منامين عندما(٢) كنت أقفل عيونى ويغالبنى النوم ، أولها: كأنى فى مسجد ، وفيه خلق كثير ، من بينهم فتحى ، ورأيته سلم على شيخ ، كان فقيها فى بلدنا ثم توفى من زمان مديد ، ولم يخطر اسمه ولا رسمه على بالى من نحو ثلاثين سنة . فأقبلت عليه ، وتكلمت معه بكلام لا أعى منه إلا أنه كان

<sup>(</sup>١) أضفنا (سنة ١٩١٥) لأنها بداية كراسة جديدة . ويلاحظ أنها أجندة . نسبة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عند .

فصيحا<sup>(۲)</sup> جدا ، وبليغا للغاية . ثم رأيت كأن هذا الرجل يقبلني<sup>(۳)</sup> وأني أتشكر له بقولى : أيها المالك العادل ، قد آويتني ، وكنت أريد أن أقول أكرمت مثواى ، ولكن العبارة هذه غاب نصها عنى ، فقلت بدلها : آويتني ! ورأيت أن كررت هذه الجملة بصوت يتفاوت رقة وحسن أداء . وتيقظت وأنا أردد هذه الجملة !

أما الثانى ، فقد رأيت أنى ذهبت مع شخصين إلى الأسكندرية ، وزرنا بيت محمد باشا سعيد في حارة غريبة ، وكان مريضا ، واستأذنا لعيادته ، فقيل لنا : إن عنده اسهاعيل باشا أباظة . وغاب الجرسون علينا ، واشتغلت بمناقشة بعض الحاضرين في موضوع ، لا أتذكر إلا وس ١٩٦٠] أنه كان مهها . ثم لم أر صاحبيّ ، وبحثت عنها ، وما اهتديت إن كانا صعدا لدى المريض أو خرجا من المنزل . فسألت رجلا ، كأنه هندى ، جالسا في ناحية . وفي أثناء سؤالي حضر عاطف ، وسار أمامي ، وقاطعني الحديث ، فغضبت وقلت : ألم يكن الأليق أن تنظر حتى انتهي من كلامي مع هذا الرجل ؟ فقال لي مستهزءا : يا سيدى ! (٤) فتكدرت من هذه الكلمة في النغمة التي تأدّت بها ، وهز يا سيدى ! (١ فتكدرت من هذه الكلمة في النغمة التي تأدّت بها ، وهز الأكتاف الذي صحبها . وأخيرا رأيت خادمة مليحة الوجه ، جالسة بلوس الفلاحات ، والدموع تسيل منها . فسألتها عن سعيد باشا ، فقالت : إنه مريض ، ومصاب ، ومصاب بالنقطة (٥) ، ولا يمكنه أن يرى أحدا ! فتأسفت لحاله ، وأردت الخروج ، وبحثت عن عصاى (٢) ،

<sup>(</sup>٣) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٤) بالعامية ، وتعبر عن عدم الاهتهام .

<sup>(</sup>٥) النقطة بالعامية معناها: الشلل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: عصاياي.

فأعطيت عصا جميلة جدا ، مذهبة تذهيبا وهاجا ، وعلى شكل غاية فى الجهال ، فقلت : آخذها بدل عصاى ، لأن صاحبها هو الذى أخذها . وكان بعض الحاضرين استنكر ذلك منى ، فقلت : على أنها فى يدى تبقى مؤقتة لحين أن ترد إلى عصاى ، ومع ذلك فأنا معروف ، والمنزل الذى وجدتها فيه معروف! وتيقظت!

وقد قصصت هذين المنامين على حرمى فى الصباح، فقالت: سياتيك خير كثير! وكنت قبل هذين المنامين، أتمنى لو رأيت رؤيا تخص المسئلة التى تشغلنى. فاللهم خيرا!

### [ اص ۱۱۶۱ ]

وقد استفهم منى تليفونيا لطفى بك السيد عن مسئلة صدقى (٧) ؟ فقلت : لم يتم شىء فيها ، والغالب خروجه . فسألنى عها إذا كان هناك شىء بالنسبة إلى ؟ فقلت : إلى الآن لم تحصل مفاتحة ، وإذا حدثت كنت أنت أول من أخبرك به . ولكنى شعرت من هيئة سؤاله أنه عالم من مصدر موثوق به ! وتأسفت لعدم إخباره ، ولكنى اطردت معه خطة الكتهان !

ولقد حضر اسماعيل صدقى بالكلوب أمس ، وكان متغيرا ، يعلوه نوع من الكآبة والحزن . فجلس برهة ، ثم خرج مع عبد الخالق ثروت ، الذى كان يظهر السرور! وقد أكد الكثير أنه وسط للسلطان كثيرا من النساء والرجال ـ بينهم سنية خانم وقنصل فرنسا! وتواتر على

<sup>(</sup>٧) يقصد أسياعيل صدقى باشا ، وزير الأوقاف . أما هذه المسألة فهى أما أشيع من وجود علاقة بينه وبين إبنة أحد الباشهات (يحيى إبراهيم باشا) مما دفعها إلى الانتحار . فأجبره السلطان حسين على الاستقالة ، وهو الأمر الذي كان يعنى خلو مكانه وضرورة شغله بوزير آخر .

ألسنة الكثير أن رشدى يدافع عنه هو وعبد الخالق أشد دفاع ، ولكن ذلك ربما كان أمام الناس إلى حين ظهور الاستعفاء .

إنى أشعر من نفسى سقوطا طبيعيا لاهتمامى بهذه المسئلة ، مع ما يحف بها من الصعوبات .

بعد كتابة ما تقدم ، وأنا جالس مع كل من عزيز كحيل وعلوى باشا والشيخ يوسف الخازن ، رأيت رشدى مقبلا ، فظننته حاملا خبرا مثيرا ، فوجدت وجهه محتقنا ، وعليه علامات الانفعال ، وقال: أريد أن استفهم منك عن سبب خروج حشمت من مديرية أسيوط ؟ [ ص ١٦٦٧ ] فقلت : لا أدرى ! ولكنه عزل من مديرية الدقهلية لا شتباه في سيره ، وشك في استقامته . قلت : ولماذا هذا السؤال ؟ أجاء رد التلغراف من لوندره ؟ قال : لم يجئ بعد ! قلت : إذن ما هذا الاستفهام ؟ قال : إن سسل (^) واستورس (٩) يسعيان لحشمت (١٠) . والسلطان تكلم بشدة مع السورس أمس ، وقال : طالما أنا سلطان لا يمكن أن أرى حشمت في الوزارة ! وإن السلطان سيقابل اليوم مكهاهون ، ويوقفه على الأسباب

<sup>- (</sup>٨) سسل المستشار المالي.

<sup>(</sup>٩) ستورز السكرتير الشرفي .

<sup>(</sup>۱۰). يسعيان لحشمت أى: يسعيان لتعيين حشمت. وهو أحمد حشمت باشا، الذى كان وكيل حزب الإصلاح على المبادىء الدستورية، وقد ولد بكفر المصيلحة فى ١٨٥٧، وحصل على شهادة الدكتوراه فى الحقوق من فرنسا، وتقلب فى وظائف النيابة، وعين مديرا لجرجا، ورقى مديرا لأسيوط، ثم انتقل مديرا للدقهلية، وأحيل إلى المعاش فى ديسمبر ١٩٠٣، ثم عين ناظرا للهالية فى ١٢ نوفمبر ١٩٠٨، ثم ناظرا للمعارف فى فبراير ١٩١٠ عقب اغتيال بطرس غالى. انظر عن المحد حشمت رأى سعد زغلول فى ص ٧٤٥ فى الجزء الثانى من المذكرات.

التي حملته على رفض حشمت ، حتى لا يظهر بمظهر المستبد ، فأنا أريد جمع معلومات له .

قلت : ألا تذكر مسئلة التزوير التي سويتها له أنت ؟ قال : حقيقة ! وقد كانت غابت عن ذاكرتي .

ثم قال: إنى أرجح تسعة وتسعين وكسور فى المائة على أن تكون أنت. ويمكنك تعتبر أن مكهاهون من صفك من الآن. ولقد كتبت إلى كتشنر يوم الجمعة صباحا تلغرافا جميلا. وأصدقاء حشمت يسعون له فى حالة ما إذا جاء خطاب كتشنر غير مصدق عليك.

قلت: وسيؤول الناس مجيئك الآن! قال: خطر ذلك على بالى ، وكنت أردت أن أتكلم معك في التلفون ، ولكن رأيت الأحوط أن أحضر. قلت: وقد سألنى بعض الناس ، منهم لطفى ، فأنكرت الأمر عليهم. قال: هذا غير مهم. وانصرف.

ولكنى فهمت أن الأمر تم على رفض تعييني ! وعدت إلى اخوتي وعلى شيء من التأثر .

### [ س ۱۱۶۳ ]

ولاحظوا ذلك ، ولاحظته أنا على نفسى ، ووقع فى خاطرى أن رشدى كان يريد بهذا الاستفهام أن المسئلة انتهت ضد صالحى خصوصا ماكان فيه من احتقان الوجه والرغبة فى الانصراف . وقال لى إنه سيقابل غدا مكهاهون بعد أن يقابله السلطان ، ورغبة السلطان أن يقف منه على حقيقة مركزه بالنسبة لتعيين الوزراء ، والأشخاص الذين يكون لهم حق الكلام معه فى هذا التعيين ـ يعنى الشكوى من مداخلة استورس وسسل . والله أعلم !

ولكنى غير ممنون من خطتى ، ومحتقر نفسى ، لأنى آنست منها الميل الشديد إلى الدخول فى الحكومة ، على أنى مكثت فيها المدة الأخيرة متكدرا ، لا يلذ لى عيش فيها يوما من الأيام ، لكثرة ما كنت أجد من المصاعب حولى . والآن ، لابد أن تزيد هذه الصعاب بتسلط الحماية على كل الأعمال . وإن تداخل مثل استورس فى تعيين الوزراء ، مع ما فيه من عيوب ، ومع صغر مركزه ، يوضح بجلاء أن مركز الوزارة محفوف بالأخطار ، ولابد أن أخسر فيه كثيرا إن وصلت إليه ، ولا يكون مثلى إلا كمثل شيخ هرم هام بفتاة ، وحاول أن يتمتع بها ، فخانته قواه ، وما ناله غير(١١) فضح سره ، فلا هو تنعم باللذة ، ولا سلم من الحسرة !

## [ ص ۱۱٦٤]

ولقد نمت بعد ظهر اليوم أهدأ بالا ، وأسكن حالا . وأرجو الله سبحانه أن يديم خضوع شهوق لعقلي ، وأن لا يجعل للوساوس على من سلطان .

لاحق لى أن أهتم ، وحولى كل ما يذكرنى بأن هذه الحياة باطلة ، وباطل ما فيها ! وإنى بحمد الله حاصل على ما يمكنى من العيش ، ومتمتع بطرز من الحرية على قدر ما تسمح به ظروف الأحوال . ولابد أن أتذكر أن كثيرا ما تمثلت بالمبادىء الفلسفية ، وتغنيت بها ، وهونت بها الهموم على كثير من المهمومين . ويظهر لى أنى كنت أتأثر بها وقت سكون الشهوة ، وركود الرغبة ، أما وقد ثارت الشهوة لوجود بعض الدواعى فلا تأثير لهذه المبادىء !

<sup>(</sup>١١) قراءة اجتهادية .

إذن إنى لمخدوع ، ويجب أن أخرج نفسي من هذه الخدعة .

افرض أنى تعينت فى الوزارة ، وجلست والحاجب بالباب يزود عنى المهاجمين ، ويستأذن للزائرين . والموظفين يروحون ويغدون لعرض الأعمال وتلقى الأوامر ، وعرض عليك ما رأيت وجه الحق فيه واضحا ، ولكنك لا تقدر أن تنفذه ، فهاذا يكون من شأنك ؟

رأيت في المساء عدلى . وفهمت منه أن جواب كتشنر لم يرد بعد ، وأن مكهاهون تقابل مع السلطان أمس \_ أى يوم ١٦ \_ وأبلغه أنه كتب إلى كتشنر تلغرافا طويلا ، [ ص ١٦٥] وأن لديه أسبابا كثيرة تحمله على الظن بأن الجواب يكون بالايجاب . وفي حالة ماإذا كان بالسلب فإن عظمة السلطان يكون حرا في انتخاب من يشاء . وقد انعقد الاتفاق على استبعاد حشمت .

وكان عظمة السلطان قال لستورس(١٣)\_ أول امس كلاما شديدا في ترشيح حشمت ، ومنه أنه يعرفه من أول عمره ، وفي جميع أطواره ، ولا يمكن لمثل استورس أن يعرف مصريا مثله . فاعتذر هذا وتنحى عن المداخلة

وقد تكلم عدلى طويلا فى اختيار من يصلح ، إذا كان جواب كتشنر غير موافق ، وذكرنا أسهاء كثيرين ، ولكنه استشعر ـ فيها يظهر ـ أنه أطال القول فى هذا الموضوع ، فقال : ومع ذلك إن لنا أملا قويا فى نجاح ترشيحك . ومن الأسهاء التى ذكرتها اسم شفيق ، وكيل الأوقاف ، واتفقت على أنه أحسن من غيره من أهل الإدارة والقضاء .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (عنه).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: لاستورس.

#### فی یوم ۱۸ مایو

لم يحدث أمس ما يستحق الإثبات ، فإنى لم أقابل أحدا من أولياء الأمور ، ولا من المقربين منهم . وكثيرا ما خطر ببالى أن هذا السكوت لابد أن يكون ناتجا من كون جواب كتشنر جاء بالرفض ، لأنه لا يمكن أن لا يكون ورد ، لمضى زمن طويل على السؤال ، ولا يمكن أن يكون بالقبول ، لأن الذين يشتغلون من الأصدقاء بالمسئلة كانوا يسارعون بالأخبار .

ومن عجيب شأنى أنى قلبى كان يخفق كلما خطر خاطر الرفض بالبال. وقد بت أمس [ص ١٦٦] تتجاذبنى عوامل الرجاء واليأس، أظن كل قادم رسولا حاملا خبرا، وكل دقة فى التليفون آتية من صديق بخبر جديد! وفى هذه الأحوال لا أنفك ألوم نفسى على هذه الحالة، وعلى الاشتغال بها، وبلوغها من نفسى مبلغا عظيها. ومحبتى للنجاح كانت تصور لى هذا السكون بصور مختلفة، فتارة كنت أتصور أن أولياء الأمر يريدون مباغتتى بما يسر، وأرجح (١٤) لذلك بأنهم عندما اتفقوا لم يريدوا أن يعلنونى باتفاقهم، حتى يتم الأمر! وتارة أتصور أنهم يتداولون فيمن يخلف صدقى! إلى غير ذلك من الفروض والاحتمالات!

ولقد أردت أن أنام بعد أن أخذت حماما ، فلم تمكنني هذه الخيالات من النوم! وحاولت ذلك بعد الغدا ، فلم يكن نصيبي من الراحة أكثر! ويلذ لى كثيرا أن أتلقى خبر الخيبة (١٥) بالسكون والاطمئنان ، ولكنى كلما تصورتها خفق قلبي ، وصعدت حرارة نفسي ، كأني أشعر من ذاتي بأنه

<sup>(</sup>١٤) قراءة تقريبية ، وكلمة «ذلك» في الأصل : «لذلك» .

<sup>. (</sup>١٥) قراءة ترجيحية .

سيفوتني كبير أمر ، وتتخطاني فرصة قلما يسمح الدهر بمثلها!

وهو وهم فاسد ، فحالى يسر ، والوزارة في الأوقاف محفوفة بكثير من المخاطر ، وتحتاج إلى معاناة شاقة لا أجد من نفسى قوة على احتهالها ، لأن صحتى أخذت تضعف ، وضعفت بالقعل كثيرا ، وليس(١٦) لى فكرة خاصة في وزارة الأوقاف أريد تنفيذها . فإن أسفت لعدم نوالها لا يكون أسفى أسف الساعى في الخيرينجح في سعيه ، ولكن أسف من لم يتمكن من قضاء شهوة ! [ص ١٩٦٧] وبئس الأسف هذا الأسف! أينبغى لمثلى أن يرغب في الوظيفة لما فيها من أبهة ومال ، لا لما توصل إليه من خير عام وفائدة كلية ؟ تعساً لى !

ما أجهلني بنفسي ؟ أكنت أنتقد في الناس أمورهم وهذا الوجدان عندي ؟ إنى إذن مخادع محتال!

إن كان الميل إلى هذه السفاسف من طبعى ، فلماذا فرطت فى مركزى ؟ ولماذا فعلت ما حملنى على مفارقته ؟ أم أردت أن أجمع الاضداد عبة الأمور الباطلة ، ومحبة المجد الخالد ؟ إنى إذن لمجنون ! لأن العاقل لا يحاول اتيان المحال .

وإن – والله - الآن لأخوف ما أخاف على نفسى من نفسى! إن لا أستطيع أن أجزم بأن لى صفة فاضلة من الصفات ، لأنى أخشى أن تكذبنى شواهد الامتحان! ويظهر – قياسا على هذا – أن الإنسان أجهل الناس بمقدار نفسه ، وأعهاهم عن معرفة سره!(١٧)

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «ليس» .

<sup>(</sup>۱۷) لعل هذا الكلام أقسى محاسبة للنفس من جانب سعد زغلول ، مع أن تطلع النفس البشرية للوظائف العامة هو تطلع مشروع ، ولا يبعث على احتقار سعد زغلول لنفسه ، خصوصا وقد كانت الوظيفة بالنسبة له وسيلة لحدمة المصالح الوطنية

لم يحدث شيء يستحق الاثبات سوى أن الأخبار تواترت بالأمس عن استعفاء صدقى باشا ، واتفقت على أنه قدمه مساء ، وحمله رشدى باشا إلى عظمة السلطان ، ونشرته جرائد هذا الصباح . وفيه : « شعرت بأننى لست حائزا للرعاية التي تعودتها من عظمة السلطان ، وقد حاولت نفى المزاعم الفاسدة التي وجهت إلى ، فلم أمكن من ذلك . لهذا رأيت مع الأسف من أقدم لدولتكم استقالتي . . الغ . ١٧ مايو سنة ١٩١٥ .

## [ ص ۱۱٦٨ ]

وقد أجابه رشدى باشا بأن استعفائه قبله السلطان ، وأنه أسف \_ وقد أجابه رشدى \_ لحرمانه من حسن المعاونة التي لاقاها من جانبه في خدمته التي يذكرها له مع عظيم الشكران . (١٧ مايو سنة ١٩١٥ . )

وعبارة الاستعفاء غريبة ، لأنها تشير إلى أن خروجه كان بسبب مزاعم فاسدة وجهت إليه ، ولم يُكن من نفيها . والمقرر في أذهان الكافة أن هذه المزاعم أقل من الحقيقة ، والإشارة إليها في الاستعفاء تخليد للتهمة ، وأغرب من ذلك نشر هذا الاستعفاء! وهو لا يعد إلا تبجحا ، واستخفافا بالرأى العام! وعندى إنه كان الأولى أن يستعفى استعفاء بسيطا . والسلام .

<sup>=</sup> العامة ، لم تكن وسيلة لخدمة مصلحته الشخصية . ولكن ذلك يوضح علو همته فوق الوظيفة ، وهو ما ناله بقيادة ثورة فورة ، وهو : زعامة الأمة .

<sup>(</sup>١٧ م) في الأصل: وأجابه.

أخبرنى عدلى أمس أن صدقى باشا هو الذى أراد ذلك . كما أخبرنى أن جواب كتشنر لم يرد لغاية الساعة ٧ مساء ، وأنهم ينتظرونه بفارغ الصبر ، وأنه لا حقيقة لترشيح سعيد ذو الفقار ، وأن الآراء لم تتفق على أحد فى حالة ما إذا كان الجواب سلبا . قال : وقد قابل سسل عظمة السلطان ، فتكلم فى حشمت ، وأقنعه السلطان برأيه . وأن سسل قال : إنه لا يسنده ، وأن سعد إذا تعين يشتغل معه بغاية الصراحة . وسكت السلطان عن لومه عند هذه الكلمات .

# [ ص ۱۱۲۹ ]

وعدلى يتصور أن تأخر الجواب \_ مع مضى خمسة أيام على التوالى \_ لا يمكن تفسيره إلا بغياب كتشنر عن لوندره . وهو سبب وجيه (١٨) ويقول رشدى إن تأخر الجواب إلى هذا الحد لم يكن غير اعتيادى ، فكثيرا ما يقع مثله إذا ابتدأ التراسل فى آخر الاسبوع . وعلى كل حال علينا أن نقول : إن غاب رسولك فظن خيرا !

وكنت أمس أهدأ بالا ، ولم أجد من نفسى أسفا شديدا عندما سمعت وفهمت أن الأمر تم لغيرى . وبت أمس أهدأ حالا . ولكن لعل ذلك لأن الأمل لم ينقطع تماما .

قال لى عدلى : إن السلطان لم يستحسن ترشيح شفيق ، لأنه وجده جبانا يزرف الدمع لأقل شيء كالأطفال!

أخبرنى صدقى (١٩) اليوم أنه سمع من نجبب غالى أنهم يستشيرون لوندرة فى شأنى ، وأن جوابها لما يرد بعد . وقد خطر ببالى أنه ربما كان سبب التأخير أن التلغراف المرسل من هنا مفرغ فى قالب لا يستدعى

<sup>(</sup>١٨) أضفنا كلمة (سبب) لجلاء العبارة.

<sup>(</sup>۱۹) يقصد محمد صدقى بك، شقيق محمود صدقى باشا، عديل سعد زغلول. وهو الذي يعنيه سعد زغلول كلها كتب اسم «صدقى» مجردا.

الجواب، أو لم يفهمه كتشنر كذلك! والا فها هذا التأخير؟

حاولت أن أقيل (٢٠٠) اليوم ، فلم أنم . وكلما طال الانتظار ، كلما قل الأسف على الفوات (٢٠١) [ ص ١١٧٠ ] عجبا لى ! يسرنى تصور الوصول إلى هذا المركز لما يجلبه الوصول إليه من لفت الناس لى ، وصوغهم التهانى على ارتقائه ، والتفاف أكثرهم حولى ، وكبت الخصوم .

على أني جربت الناس في الرخاء والشدة ، والعسر واليسر ، وجربتهم مع نفسي ومع غيرى ، فوجدت قليلا من الاخلاص في المهنئين ، ورأيت أقل الناس فضلا أكثرهم تهنئة وقد وصيت نفسي أن لا أفرح بإقبالهم ، ولا أحزن لإدبارهم . في هذا السباق المهين ؟ أيكون الإنسان حكيها عندما يكون مقتضي العبث غائبا ، ويحب الإنسان الحكمة ويتمثل بها عندما لا ينتفع بها!

وبعبارة أخرى أقول: إن ما كان يخيل لى من زهدى فى المناصب، ليس بزهد ولا ترفع، ولكنه شعور النفس بعجزها عن النيء! هذا العجز بغيض لديها [ص ١١٧١] فتلطف هوله عليها بتصور الزهد فيه! كالشبعان يتصور أنه قنوع! وكمن قضى شهوة من أمر، يتخيل أنه عفيف بعد انقضائها! الخ(٢٢).

<sup>(</sup>٢٠) « أَقيل » كلمة عربية وليست عامية كها قد يظن البعض . وقال يقيل قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا : نام في القائلة ــ أى في منتصف النهار ( المنجد في اللغة والأعلام ) .

<sup>(</sup>۲۱) أي: فوات المنصب. وهي قراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>۲۲) قبل أن يكتب سعد زغلول هذه الفقرة ، كتب فقرة في معناها ، ولكنه شطبها لعدم رضائه عن أسلوبها ، أو لأنها لاتعبر تماما على يريد قوله ، وقد أمكن قراءة =

خرجت للنزهة في نحو الساعة الخامسة ، وكنت أرجح خيبة المسئلة ، ووطدت نفسي على احتمال الخيبة ، بل على مقابلتها بالارتياح . وعدت إلى الكلوب مارا بالمنزل ، حيث أجبت بأن أحدا لم يسأل عنى . وريثها وصلت ، وجدت طلبا من رشدى بالتليفون . فقال : ليس عندى خبر طيب ، ولكنى أريد أن أراك!

ثم صادفت عدلى داخلا ، فوجدته مكتئبا ، وقال : إن الجواب جاء بالمعارضة الصريحة ، ومكماهون متكدر ، والسلطان منفعل ، ورشدى متأثر ، وهو لا يفهم كيف أن ذلك الرجل سمح لنفسه بالمعارضة خلافا . وإن السلطان يريد أن يرانى ، ويوصينى بأن لا أغير شيئا من سيرتى ولا خطتى . قلت : كذلك ! وقال : إنه سيرسل إليك ويكلمك فى هذا الشأن . ثم قابلت رشدى ، فكلمنى بمثل ذلك اللسان .

وأعلنت الاثنين أنى مسرورا من الثقة التى تجلت لى بمناسبة هذه الفرصة ، وأنى لسعيد بنوالها . أما كتشنر فستريه الأيام خطأه . وكتبت هذا وأنا مستريح البال ، والسلام .

## [ ص ۱۱۷۲ ]

وقد علمت من رشدى أن الاتفاق وقع على إبراهيم فتحى باشا .

<sup>=</sup> هذه الفرة كالآتى: «عجبت لأمرى! أنزعج من تصور الرفض، ويفيض قلبى سرورا لتصور القبول! وأنا الذى كنت ــ قبل هذا ــ احتقر مثل هذا المقام! «ومايسرنى إلا شعورى بأنى موضع تهانى العموم، وسبب كبت الخصوم! على أنى جريت التهانى، فرأيتها كلها لاتدل على شيء أزيد من نفاق المهنئين. ولقد رأيت قوما أحط منى منزلة، وأقل نفعا، وقد انهالت عليهم التهانى من كل ناحية عند ...».

وقال لى : ما رأيك فى تعيين أحمد على كمدير من الدرجة الثالثة ؟ قلت : لا أراه يليق لذلك . وصممت على رأيى ، ولكن يظهر أنه هو الذى سيتعين !

وقد حضر صدقى ، وتعشينا معا . وكان متأثرا ، وحاول أن يسلينى ، فحمدت ذلك الشعور منه ، وشعرت من نفسى ببعض الأسف ، ولكنى لمتها على ذلك . ويسرنى أنه لم يوجد شيء يقال ضدى ، ولكن سيادة كتشنر وسعة نفوذه مما عطل تقدمى . وإنى أفتخر بمعاداة رجل ككتشنر ، إذا كان مكهاهون ، والسلطان ، ورئيس الوزارة ، وكثير من أعضائها ، وعقلاء الأمة وفضلائها ... من أصدقائى (٢٣) . ولا أسامح نفسى إذا استمرت على الأسف لفوات هذه الفرصة ، لأنه لا يكون من وراء الأسف إلا مساعدة العدو على بلوغ الغاية منى ، إذ لا يريد إلا غيظى ! فإن أنا استسلمت لهذا الإحساس ، تم له المرام . ومادمت أجد ما يكفينى ، ولا أضطر لسؤال لئيم ، ولا مضايقة كريم ، فإنى ممنون . ولئن منعت ما أستحق ، خير لى من أن أنال (٢٤) ما لا استحق . والله ولى الصابرين .

<sup>(</sup>۲۳) كان رأى مكهاهون الذى بعث به إلى كتشنر يوم ١٤ مايو ١٩١٥ ، أنه على الرغم من أن هناك بعض المخاطر فى تعيين سعد فى الوزارة ، « نظرا لشعبيته ومركزه لدى الجهاهير» ، إلا أن وجوده فى الوزارة يحد من مضايقاته التى يمكن أن يسببها وجوده خارج الوزارة! على أن كلا من السير ادوارد سيسل ، المستشار المالى ، واسهاعيل سرى باشا ، وزير الأشغال والحربية والبحرية ، ويوسف وهبة باشا ، وزير المالية ، كتنوا يتشككون فى قدرة حسين رشدى باشا على السيطرة على سعد واخل الوزارة ، بناء على خبرتهم ، السابقة معه . (محسن محمد : سعد زغلول ، مصر الثورة ص ٢٨٨) ، مكتبة غريب ١٩٨٨) .

<sup>(</sup>٢٤) أضفنا: «أن» لسلاسة العبارة

ولقد دعانى السلطان إلى مقابلته اليوم، في الساعة العاشرة، وسوف أقول له: إنى شاكر عواطفه الملوكية نحوى، وإن ثقته الشخصية أحب إلى من الثقة الرسمية [ ص ١١٧٣]، وإن كتشنر إذا أساء تقديرى، فقد أحسنه عظمته. وإنى أرجو أن أكون على الدوام متمتعا بنعمة هذا الرضا، لأنه أثمن عندى من كل ثمين. وإنى لا أغير من خطى شيئا، وإنى أعتبر نفسى محسوبا عليه من قبل ومن بعد.

قابلت عظمته فى الميعاد المعين ، وأبديت له كل ما تقدم . وقلت : إنى كنت افتكرت أن ألتمس هذه الجلسة للقيام بواجب الشكر ، ولكن عظمتكم سباق دائها للخير . ولقد كان لطيفا فى المقابلة .

وأخبرنى بأنه تكدر جدا من خيبة المسئلة ، وكان انتخبنى ، لا لأنه يؤدى لى منفعة شخصية ، ولكن لكى أعاونه فى مهام الأوقاف الشاقة . ولكن كتشنر حال بينه وبين ما يشتهى من صميم فؤاده . وإنه يريد أن يتخذ هذه المسئلة وسيلة لأن يفتح مع الإنكليز باب القواعد \_ التى يُجرى عليها فى المستقبل \_ فى تعيين الوزراء وتدبير الشئون . وإنه لا تمضى مدة قليلة حتى يكون فتحى (٢٦) فى الحربية وأنا مكانه (٢٦) . وإنه أجاب بعض من تكلم فى ترشيحى مستفها ، بأنه يعدن لمركز أسمى .

فشكرت له هذه العواطف ، واستأذنته فى الشكر لمكهاهون فأذن ، وقال : إنك ستقول له إنى أشكر حسن انعطافك وأرجو أن أكون فى ذاكرتك .

<sup>(</sup>٢٥) إبراهيم فتحى باشا ، الذي عين في وزارة الأوقاف مكان صدقى باشا .

<sup>(</sup>٢٦) يقصد: نقل إبراهيم فتحى باشا من الأوقاف إلى الحربية ، وتعيين سعد زغلول مكانه فى الأوقاف . وطبيعى أن السلطان حسين كان يامل فى تحقيق ذلك بعد الاتفاق مع الإنجليز على قواعد تعيين الوزراء بحيث يسترد حقه فى تعيين من يشاء .

فقلت: إذا عافاني مولاى من الجملة [ ص ١٧٤ ] الأخيرة كان ذلك أحب إلى ــ فقال: كذلك. وبعد أن تكررت منى ومنه هذه الجمل، دخل سعيد، وانصرفت.

وقد استأذنت بالتلفون مع مكهاهون ، فقال لى من تكلم بالعربية : إن استورز (٢٧) هو الذي يحدد الميعاد ! قلت له : اطلب منه ذلك ! فحدد يوم السبت الساعة ١٢ ! ولما سمعت كلمة يوم السبت ، رددتها مستغربا من طول الأمد ، وهمت بأن أعتذر ، أو أخبر ستورز بأن المقابلة ليس الغرض منها بسط رجاء ولكن عرض ثناء ، ولكنى رأيت أن الأحسن السكوت ، والتنبيه \_ في أثناء الكلام مع مكهاهون \_ على شيء من هذا القبيل . وإذا كنت تأذيت من إطالة المسافة على المقابلة فلم يطل تأذى ، وحملته على معاكسة استورز الشخصية ، أو على اشتغال الرجل ، خصوصا وإني أعلم من الوزراء أنهم لا يترددون عليه إلا قليلا .

وأنى أشعر من نفسى الآن بشيء من الراحة ، المهزوم صاحبها الله والانكسار المتأتى عن الشعور بضعفى وقوة خصمى . ولكن قوة الله تضعف كل قوة ، وتقوى كل ضعف . وليست ألله حياة هي حياة الوزراء ، بل ربما كانت أشقى حياة . وقد عودنى الله تعالى أن يبدلنى عن المكروه مرغوبا ، وأن يرينى أن ما اختاره لى أفضل مما اخترت لنفسى ، المكروه مرغوبا ، وأن واثق به تعالى أن يجرى معى على هذه السنة ، وأن يرفعنى من حيث لا أحتسب . سبحانه ما أعظم شأنه ، وما أسطع برهانه ، عليه اتكالى . وأنا في حالتى الحاضرة محسود . والله يفعل ما يشاء ويريد .

<sup>(</sup>۲۷) قد تقرأ « استورث » ، ولكنها تنطق « ستورز » Storrs . ويكتبها سعد زغلول أحيانا : « استورس » .

#### يوم ۲۱ مايو سنة ۹۱۵

رأيت الناس غير مرتاحين إلى تعيين فتحى فى الأوقاف ، ويقولون إن ابتذاله فى الأولاد ، أظهر من تهتك صدقى فى النساء (٢٨)! وإنهم أرادوا أن يكحلوا عين المريض فأعموها! وعندى أن هذا التعيين أثر من الروح السائدة فى الحكومة ، وهى روح إضعاف ألفضيلة ، وتقوية الرذيلة .

لا أدرى ماذا أفعل الآن ؟ هل أسعى فى استرضاء كتشنر ، أو أترك الأمر لله يتصرف فيه كيف يشاء ، وانصرف إلى وجهة أخرى ؟ وإذا كان الأول فبأية وسيلة أبذل هذا السعى ؟

وعندى أن الأفضل الثانى ، لأن فيه حفظا للكرامة ، وصيانة لماء الوجه ، وترفعا عن النقيصة ، ووفاء بحق نعمة الله على ، وتنفيذا للعهد الذى كتبته على نفسى للأمة عند الانتخاب .

<sup>(</sup>٢٨) هذا اتهام خطير من سعد زغلول لوزيرين ، ولكنه يشير إلى تسرب الفساد إلى هذه الطبقة الاجتهاعية في ظل الاحتلال .

<sup>(</sup>٢٩) هذه العبارة تفسر التحول الذى طرأ على سعد زغلول ، من زهد فى المنصب ، إلى إقبال عليه ! لقد كان السبب الأساسى فى زهده فى المنصب الوزارى ، بعد خروجه من الوزارة ، هو أن البلاد كانت مقبلة على عهد من الحياة النيابية ، التي يمكن أن يكون له دور فيها ، رغم أنها حياة نيابية مقيدة . فلما وقعت البلاد تحت الحياية البريطانية ، وعطلت سلطات الحياية الجمعية النشريعية ، لم يعد لسعد زغلول دور يلعبه فى خدمة البلاد ، ودخل فى مرحلة التعطل والبطالة ، ومن هنا عاد إليه اهتهمه بالمنصب الوزارى كوسيلة للبقاء على السطح ، وحتى لا يغرق فى بحر النسيان . ولكن العهد الذى قطعه على نفسه للأمة بأن يعمل فى خدمتها ، وألا يتركها إلى خدمة الحكومة كان يلح عليه ليبقى بعيدا عن المنصب . وقد خدمه رفض

ولعل الله سلط كتشنر على هذه المسئلة حتى لا يوقعنى فى ألسنة الناس ، ويعصمنى من مقالتهم . ولقد قال لى صديق بالأمس : إن بعض الناس لما سمعوا بترشيحى قالوا : وأين العهد الذى عاهد الأمة عليه ؟

ولا يحل لى ، وأنا الذى رفعتنى هذه الأمة فوق هامتها ، وأولتنى رعايتها ، رغم غضب الخديوى ، ومعاكسة الوزارة السعيدية ، وتحامل كتشنر \_ أن أتركها إلى خدمة الحكومة مها كان فى الأخيرة من النفع للأولى ، إلا إذا أذنت لى فى ذلك . ولقد كان هذا شعورى ، وعبرت عنه يوم أن انتخبت وكيلا ، حيث قلت ما معناه : إنى أعتبر الثقة التى حزتها فوق كل الثقات ، والفوز بها أرفع السعادات . وقلت \_ فى ردى على بعض السفهاء من أعضاء الجمعية : « وإنما أنا رجل وضعت تحت تصرف أمتى (٣١) لسانى وبيانى ، فلا يصح لنا بعد هذا أن نلجأ إلى طريقة أخرى » .

### يوم ۲۲ مايو

تعشیت أمس فی الکلوب مع عدلی ، وجری ذکر استعفاء اسهاعیل صدقی من (۳۲) وظیفته ، ورد رشدی علیه ، وانتقاد الناس له بقولهم : این اسهاعیل هدد رشدی ، وأنذر بهتك سر عبد الخالق (۳۳) .

اللورد كتشنر تعيينه وزيرا لللأوقاف مكان إسهاعيل صدقى باشا خدمة كبيرة . إذ أجبره على البقاء بعيدا عن المنصب الوزارى ، حتى أتيحت له الفرصة فى نهاية الحرب لتنفيذ تعهده بالعمل فى خدمة الأمة ، وكانت قيادته لثورة ١٩١٩ .

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل: (أمته).

<sup>(</sup>٣١) أضيفت «بعد» ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣٢) أضيفت ( من ) ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣٣) يقصد : عبد الخالق ثروت باشا ، وزير الحقانية .

فامتعض [ ص ۱۱۷۷ ] عدلى من ذلك امتعاضا شديدا ، ونهض مغضبا ، وقال (٢٠٠٠) : كيف يسوغ الناس لأنفسهم أن يوجهوا مثل هذه الانتقادات ؟ أحسبو النظار أطفالا ؟ إنى لا أستطيع صبرا على هذه المناقشة ، وأفضل النوم على سهاعها! وخرج .

واستمر الحديث مع مدحت وعبد الرحيم ، وخطَّأت عدلي في غضبه وحدته .

وكان من ضمن ما روى مدحت ، وهو الذى كان أشار إلى إنذار إسهاعيل بهتك السترعن عبد الخالق ، أن بين هذا وامرأة فؤاد ، بنت على صديق ، علاقة ود ، وأنه رشح زوجها لأن يكون مستشار قضايا الأوقاف الخاصة ، لما كلفه السلطان أن يبحث عن كف فذه الوظيفة ، وكاد الأمر يتم لفؤاد ، لولا أن أحد الأشقياء ألقى إلى السلطان خبر هذه العلاقة ، فغضب غضبا شديدا على عبد الخالق ، وعين ابن عفيفى مؤقتا رغم معارضة عفيفى ! ولما حكى مدحت هذه العبارة ، امتنع عدلى ولم يفه بنت شفه .

أخبرنى عدلى أن رشدى فكر فى أخذ عاطف مديرا ، ولكنه أرجأ أمره إلى وقت آخر . وأخبرنى رشدى بأنه يريد أن يعينه محل كمال . وقال لى إنهم كانوا يريدون أن يعينون ابن محمد على ، الذى كان فيها سبق وكيلا للمنوفية ، بحجة أنه من عهد أن أخذ ستهائة جنيه لم يمد يده !

# [ 11٧٨ ]

وقال عدلى : إنهم يدافعون عن كمال بأنه تاب عن الارتشاء . وأشار إلى أن الأنكليز يعتبرون الوطنيين كلهم فاسدين ، فلا يهمهم كثرة الفساد فيهم أو قلته ، ولا يحفلون بما يظهر من نقص فيهم .

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: «قال».

وقد ذكرنى ذلك بما وقع لى مع أحد مستشارى محكمة استئناف الجزائر، فى بانسيون دورون (٢٥٠) سنة ١٨٩٥ بجنيف، حيث طعن على القضاة الشرعين والمفتين بكونهم مرتشين! فقلت: ولماذا لا تستبدلونهم بغيرهم (٣٦) فقال: كلهم على هذا الخلق، فلا يفيد التبديل ولا التغيير! ورأيت أن هذه فكرة استعمارية، لا إنكليزية فقط!

سأقابل اليوم الساعة ١٢ مكهاهون ، لأجل أن أشكره على ما أظهره نحو ترشيح شخصى من الانعطاف . وسأقول له إن سموه وسعادة رشدى باشا قد أخبراني أن . . (٣٧) .

### يوم ٢٢ مايو سنة ٩١٥

توجهت إلى دار الجهاية ، وانتظرت خمسة دقائق ، فقادنى ستورس (٣٨) فى الساعة ١٢,٣٥ إلى غرفة نائب الملك . فاستقبلنى [ ص ١١٧٩ ] بهشاشة (٣٩) وبشاشة فقلت له : إنى جئت لأن أقدم احتراماتى وتشكراتى لسعادتكم على الانعطاف الذى أبديتموه نحوى فى مسئلة الأوقاف . وفى الواقع أن عظمة السلطان وسعادة رشدى ، عرفانى أخيرا بأن سعادتكم سندتم ترشيحى ، فلذلك جئت لأعرب عما خالج عواطفى من الشكر .

فقال : إنى متشكر جدا لكم ، وغير مسرور من هذه المسئلة . ولكن الأمور لا تتم دائماً حسب المراد .

<sup>(</sup>۳۵) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>٣٦) هكذا في آلأصل والأصح : «لاتستبدلون بهم غيرهم» .

<sup>(</sup>٣٧) العبارة من أول «إن سموه ـ حتى أن» مكتوبة بالفرنسية ، ولم يكملها سعد زغلول .

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل: غورست، وهي خطأ.

<sup>(</sup>٣٩) في الأصل: «بهشا».

قلت: إنى من الذين يفهمون العالم كها هو، لاكما ينبغى أن يكون. وثق بأن أكون لك على الدوام شاكرا، ولمودتك ذاكرا.

ثم تكلم عن الحرب ، فقال : إن الحالة مرضية في فرانسا ، أما في الروسيا فالحال ليس على ما يرام . وضحك ضحكة المستخف بأخبار انتصاراتها (٤٠) المتوالية .

وقلت: وفي الدردنيل يظهر أيضا أن الأحوال راضية ، وإن كانت سائرة ببطء.

فقال: نعم، وإن فتح الدردنيل، يضعف روسيا. وإن ايطاليا على وشك الدخول فى الحرب اليوم أو غدا، وإن كان لا أهمية لها، ولكن لأن تكون معنا خير من أن تكون علينا. وكان يتكلم بذلك وعلامات الاستهتار بها بادية عليه.

### [ <del>- 11/1 ]</del>

وتكلم عن جرحى الحرب فقال: إنهم هنا بلغوا العشرين ألفا! وسألته عن العميان منهم، فقال: إن ذلك من أثر الإصابات فى العيون، لا من شيء آخر، لأن الغاز غير مستعمل إلا فى غرب فرانسا. وأفضت قليلا فى استهجان استعماله، وفى توعد كتشنر باستعماله أيضا، فقال: لا أظن ذلك، لأنه مخالف لعوائدتا. فقلت: إن هذا من الإنسانية بمكان عظيم، ولكنه يضعف "جانبكم! قال: نحتمل هذا الضعف، ولا قسوة استعماله! قلت: ما أعلى هذا الشعور وأرقه!

<sup>(</sup>٤٠) في الأصل: «بأخبار نصراتها».

وتكملنا عن النيل ، فقال : إنه لحسن الحظ عال ، ويبقى كذلك إلى أوغسطس كها أخبر وزير الأشغال . ثم أشار بلطف إلى ما يقوله الناس من أن الحهاية جلبت الخراب وأنزلت أسعار القطن . قال : ولكن النيل معنا .

ثم تكلم عن الاسكندرية وهوائها ، وأنه سيذهب إليها في ٢٦ الجارى . وسألنى عن مصيفى ، فقلت : هنا! ولكنى أذهب أحيانا إلى اسكندرية ، فأتشرف بمقابلتكم ؟ فقال : أكون مسرورا كثيرا ، وأُسَرُّ لأن تعشوا معى . وامتدح المنزل الذى استأجره فيها .

## [ ص ۱۱۸۱ ]

وشكى من الفحم وارتفاع أسعاره ، وأنه يصرف شهريا ٥٠ جنيه على ما يستهلكه من الفحم في منزله! فقلت: إن هذا عال جدا يعلو ثمن الكهرباء عند السلطان، وكل منكم يشكو من أمر! فضحك ، وضحكت .

وتكلم عن سراى رأس التين ، وحسن موقعها ، وقدم تنظيمها . وسراى عابدين ، وسوء مكانها وضيق غرفها وعن النيل والتأسف لإهمال إقامة ( . . . ) (٤١١) على جانبيه وغير ذلك . وكان لطيفا جدا .

وفى الآخر قال ما معناه: تلذ لى محادثتكم ، وتمنيت أجلس معكم كثيرا لولا كثرة الأشغال . ونهض ونهضت ، وسلمت عليه معيدا شكرى ، ومكررا تأكيدى بأنى أكون معه على وفاق فى خدمة البلاد . وانصرفت ، مارا بغرفة استورس ، فتواعدنا أن نتلاقى عندى غدا مساء فى الساعة العاشرة .

<sup>(</sup>٤١) هكذا في الأصل: وقد نسى سعد زغلول ذكر المضاف إليه ، وماذا كان يقصد مكياهون أن يقام على جانبي النيل!

### يوم ٢٣ مايو سنة سنة ٩١٥

الآن يسافر عظمة السلطان إلى اسكندرية . وأكتب هذا قبل التوجه إلى المحطة لوداعه في الساعة ثمانية .

## [ 1117 ]

قابلت أمس فى نحو الساعة السادسة موسيو برونيت ، وقصصت عليه قصة ترشيحى لوزارة الأوقاف ، وما كان من مكهاهون من اللطف والرقة ، وما كان من كتشنر من الحنق والإنتقام . وقصصت عليه أيضا ما وقع لى مع كتشنر فى خصوص مسئلة الوكيلين

فقال لى: إنه لا يعلم من أمر ترشيحي شيئا.

ولكن فهمت منه أنه تكلم فى شأنى مع مكهاهون ، بمناسبة مسئلة حسين محرم . فشكرته ، وذكرت له أنى تكلمت مع مكهاهون فى شأنه ، وإن مكهاهون امتدحه ، وأنى ذكرت له أنه صعب! . . إلخ .

ثم تناقشنا في مسئلة إختصاص الجمعية التشريعية . وهو يدعى أن الوقف ليس من الدين ! فقلت له : حقيقة ، ولكن تقرر في الاعتقاد أنه منه ، ولا يمكن نفيه . وليس له هو أن يخوض في هذه المسئلة ، ويصر على كون الأوفق أن لا تعطى الجمعية التشريعية صوتا قطعيا في المسائل الإدارية .

وأخيرا قلت (٤٢): يمكنني أن أسلم لك ذلك ، ولكن استعمال المبالغ التي تنتج من الإدارة ، يكون للتجمعية رأى قطعي فيه . قال : إنه لا يعارض \_ شخصيا \_ في ذلك .

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: قلت أخيرا، وقد غيرناها لسلاسة العبارة.

ورأيت أنه لا يعتقد فى حشمت التعفف والنزاهة ، ولا فى كمال ! وقال : إن السؤال من المديرين قد جرأهم (٤٣) . . إلى غير ذلك . وانصرفت .

### [ 1118 ]

أخذ القلق يخف نوعا ، والفكر في أمرى يقل شيئا فشيئا ، وأخذتُ أتسلى بجراجعة الماضى ، وما تمتعت به من إقبال الشعب على ، وهتافه لى ، وفرحى بهذا الإقبال .

وفى الحق أنه لايصح لى أن أتطلع إلى مركز أعلى من هذا المركز ، ولكن عطلة الجمعية عن العمل ربما كان له دخل فى إهتهامى بتغير هذا المركز (٤٤) . وإذا كنت السنة الماضية مغتبطا بحالى من الأمة ، مع قلة ذات يدى ، فإنى أحق أن أزيد اغتباطا بها فى هذه السنة ، التى تغير فيها أمرى . فالحمد لله على ما أعطى .

ودعت عظمة السلطان على المحطة ، وكان هناك خلق كثير من العلماء ، والبرنس فؤاد ، والذوات المتقاعدين ، والموظفين الكبار من الانكليز ، وغيرهم . وكان الجمع مهيبا ، وقد أقبل عظمته ، فسلم على المودعين : البعض باليد ، والبعض بالإيماء .

وحضر رشدى من خلفه ، فهويت إلى أذنه (٥٥) ، وقلت إليه :

<sup>(</sup>٤٣) هكذا تقرأ . والعبارة غير مفهومة ، وقد يقصد أن الاتصال بالمديرين جرأهم .

<sup>(</sup>٤٤) هذا يؤكد تحليلنا لاقبال سعد زغلول على الوزارة بعد إدباره عنها (أنظر حاشية ٢٩ من هذه الكراسة).

<sup>(</sup>٤٥) هكذا في الأصل، وهو تعبير غريب، وربما كان السبب فيه أن حسين رشدى باشا كان قصير القامة، بينها كان سعد زغلول طويل القامة.

ذهبت إليك مرتين البارحة! فردد كلمة «مرتين»! وذهب إلى جراهم (٢٦٠) ــ الذي كان خلفي!

ويحتمل أن يكون أراد أن يقول له شيئاً ، ولأجل ذلك لم يقل لى ما يغلب ('°) أن يقال ، أو أن (٤٨) يكون قد بلّغه عدلى شيئا!

ويؤيد الاحتمال الثانى ، أنى فى المرة الأولى قبل أن أذهب إليه \_ سألت عنه ، فقيل : إنه موجود . فلما وصلت الباب ، قيل : [ص مالت عنه ، فقيل : إنه موجود عند عودت ! فلم أفهم لذلك سرا ، وسينكشف الأمر بعد ذلك .

ولقد لاحظت على أغلب الوجوه السرور، وما شعرت بشيء من التكلف.

وقال لى عبد الرحيم الدمرداش عند مرورى به منصرفا: لماذا لم تقف معنا؟ قلت: لأنكم لستم من مقامى! قال: هكذا؟ قلت: كذلك! وكان بجانبه طلبه سعودى وزايد جلال. قلت: هكذا، وتركته وسرت، وذهبت إلى الهلباوى. وإنى أشعر من هذا بنوع من الحياء رغم ما يبديه من الميل، وقلبى يحدثنى أن ذلك تكلف! والله أعلم.

طلب حسين باشا محرم أن يقابلني في هذا اليوم الساعة ١١، فأذنت . وحضر مع أحمد بك لطفي عمر . وفهمت من هذا الأخير أن

<sup>(</sup>٤٦) فى الأصل: «قراهم»، . وكثيرا ما يكتب سعد الجيم « قافا » . وجراهام هو المستشار الإنجليزى لوزارة الداخلية حتى ١٦ أكتوبر ١٩١٦ حيث خلفه جيمس هينز حتى ديسمبر ١٩١٩ .

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل: «يغالب»، والقراءة ترجيحية.

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: ﴿ وَأَنَّ ﴾ .

دائرة سيف رفّعت دعوى على الأول وشركتى (...) (٤٩) وغيرها أمام المحكمة المختلطة، ببطلان البدل الذي جرى في دائرتى كرم باسكندرية والأطيان الكائنة بالسوالم (٥٠) ودقهلية ، والنيابة تحقق في مسئلة شراء الدائرتين المذكورتين. ويراد أخذ رأيى في الدفاع الذي يلزم إبداؤه فيها . وسلماني نتيجة أقوال الدائرة أمام تلك المحكمة ، واقتصرت فقراتها على صهرة (٥٠٠) .

وخطر ببالى أن الأحسن لمحرم أن يبتعد [ ص ١١٨٥ ] من أمام هذه المحكمة ، وذلك خير وأبعد عن الارتباك . ومع ذلك فهذا الرأى ليس بنهائى .

إنى تركت تدبير أمرى إلى الله تعالى ، فلا ينبغى أن أتجشم مشقة التفكير فيه . وربما كان ما اتخذه من الوسائل هو بنفسه من الموانع ! وقد تحدث ظروف تجعل النافع مضرا ، والمضر نافعا ! وما أحسن من الرضا بما قسم الله ، والإتكال عليه في الباقي بعد تنفيذ أوامره وإجتناب نواهيه .

لا تترك نفسك لهواها ، فتفسد عليك عيشتك ، وتقعد حزيناً عسوراً ! ولا يفيدك الحزن على ما فاتك إلا تكدير ما أنت فيه من الصفاء! فكن عاقلا ، ولا تنظر إلى الماضى إلا نظر الإعتبار ، ولا إلى المراقى (٥١) إلا نظر الاحتقار . واغنم فرصة الحال .

قد كنتَ خائفًا فأمنت ، ومعسرًا فتيسرت ، وبعيدًا فتقربت ، فمالك لا تقنع بما أنت فيه من أمن ويسر وإقتراب ؟ إنك طماع قليل الحساب .

<sup>(</sup>٤٩) عبارة غير مقروءة . وكان حسين محرم يدير دائرة سيف الدين .

<sup>(</sup>٥٠) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>٥٠م) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>١٥) هكذا تقرأ ، وقد تقرأ : «الآتى ، وهو أضعف .

### [ س ۱۱۸٦ ]

صانع الناس لتأمن شرهم ، لا لأن تكسب خيرهم ، وأحسن إليهم لتستفيد منهم اطراقا واحتراما ، ولا تحدث نفسك بخدعهم ، فإن ذلك خيانة منك . والسلام !

#### ۲۶ مایو سنة ۹۱۵

أمس حضر استورس فى الساعة تسعة وبضع دقائق مساءً ، وطلب صورة فتحى ، فأعطيته إياها . ثم جرى الحديث فى الأحوال الحاضرة ، فاتفقنا على أنها هادئة ، ثم جرى ذكر التغيير الحديث ، فاستطردت منه إلى التكلم عن الحوادث التى جرت مع كتشنر ، من أول حضوره إلى قيامه ، فقال : إنه كان يعلم مجملها ، وإنه مسرور من الوقوف على التفاصيل التى أوضحتها .

وقال: إن كتشنر، لما كتب لوزارة الخارجية في شأن خروجك من الوزارة، أشار إلى أنك غير متفق مع الخديوى، وأن زملاءك (٢٥١) غير راضين عنك، وأنك، لعداوة بينك وبين حسين محرم، أردت إبعاده عن مأمورية مهمة.

ثم قال (٥١): إن محمد سعيد هو الذي ركز في قلب كتشنر بغضك ، عا كان يلقيه من الدسائس في حقك ، وقد صادفَت من جنابه قلبا خاليا من التجربة ، فتمكنت . وإنه لما أريد تعيينك وزيرا ، قبل هذه المرة ، حصلت معارضة شديدة بأنك تطعن على عميد الإحتلال ، وتعارض مشروعاته ، وتثير الخواطر عليه . ولا يتأتى أن يساعد من كان كذلك على الوجود في الحكومة .

<sup>(</sup>٥١ م) في الأصل: زملائك.

<sup>(</sup>٥٢) أضيفت: «ثم قال» لاستهلال الفقرة الجديدة.

ثم قال<sup>(۱۵)</sup>: والمستشار المالى كان ضدك ، ولا يزال كذلك ــ مع خفة ــ [ ص ۱۱۸۷ ] وقد<sup>(۱۵)</sup> أيد قول خصومك فيك طعن الأهرام على كتشنر أثناء امتداحك وترددك على الخديوى ، وانعطافه نحوك . فلهذا تأثر الرجل منك .

قلت : ما كنت أحب أن يبقى تأثره لحد الآن ، وأن يبديه في وسط المهام التي هو قائم بها .

وبينت أن الخديوى هو الذى تقرب منى بعد أن عاكسنى فى الانتخاب . وما كنت أتردد عليه إلا بعض الأحيان ، وما جريت (٥٠) بتعليهات منه ، بل من تلقاء نفسى . ولذلك كانت خطتى مضادة لفكره فى مسائل الأوقاف .

قال لى: إنه حان الوقت لأن تتألف الوزارة من رجال ذوى آراء يعوّل عليها ، لا من أصفار ، فقد كان يُخشى من ذوى الكفاءات فى زمن الحديوى وقبل اعلان الحاية ، أما الآن فلا معنى لهذه الحشية ، بل اللازم هو الاستعانة بأهل الكفاءات والاقتدار على تدبير الشؤون! وإنه فى كل أسبوع يكتب تقريرا إلى لوندرة ، وأنه كتب هذه الدفعة فى هذا المعنى .

ثم قالى: ولو كان اللورد كتشنر هنا لوافق على تعيينك، لأن الأحوال تغيرت. ولكن الوزارة لا تبقى على ما هى عليه، لعدم التجانس بين أعضائها. وفي المرة القابلة يصادف ترشيحك النجاح المطلوب. وفهمت منه أن جراهام لم يكن ضدى.

<sup>(</sup>٥٣) أضيفت: (ثم قال) لنفس السبب.

<sup>(</sup>٥٤) أضيفت : (وقد).

<sup>(</sup>٥٥) هكذا تقرأ ، والمعنى أن سعد زغلول لايعمل بتعليهات من الحديوى ، وإنما من تلقاء نفسه .

وتواعدنا على أن نتلاقى كلما سنحت الفرصة . وانصرف بعد ساعة من الزمان .

## [ ص ۱۱۸۸ ]

نسيت أنى أذكر أن استورس قال \_ فيها قال \_ إن كتشنر لما ضاق منك ، وشكى أمرك سعيد إليه ، فوض إلى هذا (٢٥) الأمر في إعناتك ، وسلطه عليك ، فلم يحسن التدبير ، وأساء التصرف معك . وإذا عاد كتشنر لا يكون نصيب سعيد منه إلا الإغضاء عنه . ثم قال لى : إن رشدى سار معك أخيرا بصراحة وإخلاص . قلت : إنه رجل طيب القلب . ووافق على ذلك ، ولكن لابنغمة النصير ، ولكن بلهجة العارف فقط . وأبدى استغرابه من تأثير سعيد على كتشنر ، وقال : إن هذا كان قليل الإختبار ، غير عارف حق المعرفة بالأحوال .

#### ۲۵ مایو سنة ۹۱۵

لم يحدث أمس شيء يستحق الذكر ، غير ما ورد إلى من سعيد من أن احتفال الإسكندرانيين بعظمة السلطان كان عظيها!

أشرت على حسين باشا محرم ، عندما إستشارنى ، بأن لا يحضر أمام المحكمة المختلطة ، لأن الشركات المدعى عليها ستدافع بنفس الأوجه التي يمكنه أن يدفع بها ، فإذا قبلت ، إنتفع منها ، وإذا لم تقبل لم يضره شيء . على أنه يمكنه أن يتلافى الضرر في هذا الحالة بالاستئناف . فقبل ذلك هو وأحمد لطفى بيك أحد محاميه .

## [ 11/4 ]

أعلنت إيطاليا الحرب يوم الأحد الفائت مساء، وجاءت بذلك

<sup>(</sup>٥٦) أي إلى سعيد.

التلغرافات أمس، وتظاهر التليانيون (٥٧) فرحين بإعلانها، وطافت جماعة منهم شوارع العاصمة، حاملين أعلامهم، هاتفين لملكهم وأمتهم، ووقفوا أمام نادى محمد على حيث كان البرنس فؤاد وجمع من شبان اليهود، فضربوا السلام السلطاني، وحياهم البرنس ومن معه. وكنت حاضرا أتأمل في الدنيا وتقلباتها! وسبحان مغير الأحوال!

لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، بل إعمل في كل يوم عمله.

لا تهتم بالآتي إهتهاماً ينسيك لذة الحاضر، ولا تذكر الماضي الالاعتبار، لا لإثارة الأحزان.

لا تسع إلا لخير غيرك ، ولا تهتم بنفسك إلا فيها تحفظ به عليك الصحة ، وتكفى مئونة الحاجة .

إذا عرفت كيف تستغنى عن بعض لوازمك ، عشت سعيدا ناعم البال .

#### يوم ٢٦ مايو

تتردد على ، من وقت لوقت ، الفكرة في حقد كتشنر على ! [ص العلم من خلقه ، كلما زدت اعتقادا بأني لا أنال في الحكومة مركزا مادام له فيها نفوذ من قريب أو بعيد ! فقد أبي تعييني في مجلس إدارة القنال ، ولم يسمع لشفاعة صديق كتب إليه ، ولا لضراعة قدمها بين يديه على أسلوب يستميل الكريم . وفعل ذلك وما فعلت ما يغضبه ، ولا أتيت ما يسيئه شخصياً ، ولكنه توهم أني عارضت في تعيين حسين محرم تعنتاً مني ، وافتئاتا ، وصدعاً لغرض شخصي – لا لمصلحة عامة .

<sup>(</sup>٥٧) يقصد: الطليان.

فها باله ، بعد أن رآنى أعارض آراءه (٥٥) فى الجمعية التشريعية ، وأطعن عليه فى المجالس الخصوصية ، وأغمزه فى محادثاتى مع الصحافيين ، وتقرن (٥٩) بعض الجرائد مدحى بذمه ، والثناء على بجوه ؟ إن ذلك يملأ قلبه حنقاً ، وصدره حقدا ، ويحمله على أن يتربص بى السوء ، لا أن يرتاح إلى تقدمى فى حكومة ، له فى إدارتها الرأى الأعلى ، والكلمة النافذة !

ولا أظن أن الإستشفاع يؤثر فيه ، مهما كان الشفيع ، ومهما كانت وسائله . فلم يبقى لى إلا أن أنتظر فرج الله بقطع علاقته بمصر على أى وجه كان! وما ذلك على الله بعزيز .

# [ 1191 ]

ولهذا يجمل بى أن أُولِّى وجهى شطر عمل آخر ، وأنسى الحكومة ومراكزها . والله يوفق لما يشاء .

إذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.

إياك والأسف على ما فاتك من مرغوب فإنه لا يعيده إليك، ويشمت بك الأعداء.

إن الأعداء يشمتون بعدوهم ، لعلمهم أنه يتألم من خيبة أمله . فإذا علموا أنه لم يقابل هذه الخيبة إلا بحسن الرضا ، قلّت شماتتهم ، وانعكس الأمر عليهم . فلا تكن عونا لأعدائك ، بل لأصدقائك .

لا يسوغ للإنسان أن يخاطر بنفسه إذا كان رب عائلة ، لأنه يسىء إلى

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: «آراثه».

<sup>(</sup>٩٥) في الأصل: (ويقرن).

أقرب الناس إليه إساءة لا يمكن تعويضها . ولذلك فإنى أول من يعذر أصحاب الحذر من أرباب العائلات ، حتى إذا بالغوا فى حذرهم ، وتجاوزوا الحد فى احتياطهم!

أُخْطَر فى بالى هذه القضية ، ما وقع لأمين يوسف ، زوج رتيبة (٢٠) . (فإنه) لعدم احتياطه ، توجهت الشبهة عليه ، وتفتش منزله فى دمياط يوم الثلاث أول يونية ، عقب أن عاد مع حرمه إلى دمياط ،

### [ 1197 ]

فانزعجت ، وانزعج انزعاجا شديداً ، وحضر أمس مقبوضا عليه ، ترافقه زوجته . وقد رأيتها والدموع تسيل على خديها ، ووجهها محتقن ، وولدها الصغير يتعلق بها ، ويلتفت ذات اليمين وذات الشهال يفتش على أبيه ، فلنم يجده . وكأنما شعر الطفل باعتقال أبيه ، فانكسرت نفسه ، وعليه علامات الشعور بالوحدة في الضعف .

وقد سألت « هرفی » (۱٫۱۰) أمس عن سبب اعتقاله ، فلم أجده يعرف شيئاً عنه .

وقال فيليبيدوس(٦٢) إنه فتش أوراقه فلم يجد فيها ما يشبه ! وقال

<sup>(</sup>۱۰) رتيبة هي بنت شقيقة سعد زغلول (ستهم) وشقيقة سعيد زغلول ، ووالدة كل من الكاتبين مصطفى وعلى أمين . وقد تزرجت من محمد أمين يوسف ، وهو من أهالى دمياط ، وكان صديقا لسعد ، ولعب دورا في انتخابات سعد زخلول للجمعية التشريعية ، ثم في ثورة ١٩١٩ حيث كان يوزع التوكيلات في الأقاليم . (٢١) المستشار المالى البريطاني .

<sup>(</sup>٦٢) هو جورج فيليبيدوس ، مأمور ضبط محافظة القاهرة ، ورئيس المكتب السياسي الذي أنشأه رونالد جراهام ، مستشار وزارة الداخلية ، الذي تعين في

= ١ / ٤ / ١٩١٠ ليحل محل آرثر شيتى الذى استقال فى أعقاب مقتل بطرس غالى . وكانت مهمة هذا المكتب السياسي مواجهة الأعمال السياسية وجمع المعلومات عن الجمعيات السرية ومراقبتها .

وقد تولى جورج فيليبيدوس رئاسة هذا المكتب السياسى منذ ديسمبر ١٩١٠ ، يعاونه ضابط مصرى اسمه حسنى شعير واليوزباشى فرنشيسكو لوسكيافو ، معاون البوليس السرى ، ومجموعة من المخبرين الوطنيين والأجانب ، ومنهم الكونستابل «تالاريس أنطونيو» ــ ويتبع هؤلاء جميعا الميرالاى جورج هارفى باشا ، حكمدار بوليس العاصمة .

وقد استطاع جورج فيليبيدوس ، الذى حصل على لقب وبك ، أن يلعب دورا هاما فى محاربة رجال الحزب الوطنى ومطاردتهم حتى أقنع البريطانيين بأن تصفية الحزب الوطنى هى الأمان الوحيد ضد الحركة السياسية المصرية والعمل السرى ، فسلموا له كل أمور العمل السياسى المضاد ، مما دعاه إلى ادخال و نظام المرشدين ، فى البوئيس السرى ، لتقديم المعلومات عن تحركات المشتبه فى أمرهم ، واجهاض المؤامرات التى يمكن أن تدبر قبل تنفيذها ، أو تلفيق مؤامرات .

وقد كان من ثمار هذا النظام اكتشاف ما عرف باسم و مؤامرة شبرا ، حيث ألقى القبض في يوم ١ / ٧ / ١٩١٢ على إمام واكد ومحمود طاهر ومحمد عبد السلام في مقهى بشبرا البلد ، بتهمه تدبير مؤامرة لقتل كل من كتشنر ومحمد سعيد باشا ، وحكم على امام واكد بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عاما ، وعلى كل من محمود طاهر العربي ومحمد عبد السلام بالسجن ١٥ عاما ، تطبيقا لنص المادة ٤٧ عقوبات الجديدة التي تحاسب على الاتفاقات الجنائية حتى ولو لم تنفذ . وقد كان أداة جورج فيليبيدوس للكشف عن هذه المؤامرة مصطفى المحلاوى ، الشهير باسم مصطفى كامل ، الذي حصل على ثماثتى جنيه منه .

وقد استغل جورج فيليبيدوس ومكتبه السياسي فرصة الحرب العالمية الأولى الإثراء عن طريق الحصول على الرشاوي والاتاوات من المعتقلين السياسيين وتجار

إن مورس (٦٣) أمر بإبقائه في السجن إلى غد ، لأنه كان على أهبة مغادرة النظارة . ثم قال إن حسن أنيس ، سكرتير المستشار ، كان خاطبه في التليفون بشأنه ، وفهم منه أن جناب المستشار عارف بالمسئلة .

الرقيق الأبيض وضباط البوليس، وتلفيق التهم للوطنيين، وقبض على جورج فيليبيدوس بتهمة الرشوة من المعتقلين ثمنا لحريتهم، والاتجار بسلطة وظيفته، كما قبض على مساعده محمود محمد لتوسطه فى الرشوة لرئيسه، وكذلك فرانشسكو لوسكيافو، وحكم على جورج فيليبدوس بالحبض لمدة خمس سنوات مع الشغل، وحبس زوجته «أسماء» لمدة سنة، وطرد محمود محمد بك من البوليس المصرى، وطرد فرانشسكو لوسكيافو من الخدمة، وتم شطب اسمه نهائيا من قوة البوليس. وقد كان وراء كشف فساد المكتب السياسى جورج موريس، مدير الأمن العام الذى كان يرغب فى التخلص منه.

( انظر : د. عبد الوهاب بكر : البوليس المصرى ١٨٠٥ ــ ١٩٣٢ ، الجزء الثانى ، رسالة ماجستير غير مطبوعة ١٩٧٧ ) .

ونود هنا أن نحيل القارىء إلى ما كتبه سعد زغلول عن هذه المؤامرة فى الكراسة الثالثة ، المحققة فى الجزء الرابع من المذكرات ، وإلى حاشيتنا رقم ٣٩٢ مكرر . وقد رجحنا أن يكون تاريخ المؤامرة سنة ١٩١٣ ، على أنه فى ضوء هذه المعلومات الجديدة ، فإنه يبدو لنا أنه لا صلة بين مؤامرة سنة ١٩١٢ ومؤامرة ١٩١٣ التى أوردها سعد زغلول فى مذكراته فى تسجيله لأحداث عام ١٩١٣ ، فالمؤامرة الأولى هى التى تحدث عنها هارولد ويلر Harold Wheeler فى كتابه « قصة اللورد كتشنر » وهى المشار إليها فيها سبق ، أما مؤامرة ١٩١٧ – فهى مؤامرة أخرى لم نجد ذكرا لها فى الصحف المصرية – كها أوردنا وهذا يفسر قول سعد زغلول : « ويظهر لى من تكرر كشف المؤامرات أنها مفتعلة بقصد الإرهاب » . وقد كان جورج فيليبيدوس وراء هذه المؤامرات كها يتضح من السرد السابق لتاريخه .

(٦٣) جورج موريس George Morice مدير عموم أمسم الضبط بوزارة الداخلية من ١٩١٧ ـ ١٩٢٠ ، ومدير عموم الأمن العام من ١٩١٧ ـ ١٩٢٠ .

وقد تكلمت بالتلفون مع موريس ، فأخبرنى بأن ( . . . ) (<sup>15)</sup> الحقتش هو الذى يعرف تلك القضية ، ولا يدرى هو حقيقتها . ووعد بأن يتتعرفها ويعرفنى بها تليفونيا . وراح ولم يعد !

وقد تكلمت مع سعيد في التليفون باسكندرية ، أن يكلم رشدى باشيا من طرفي ، ويرجوه بلساني أن ينظر في المسئلة . ففعل . وفي الساعة شمانية مساء تكلم معى دولته من اسكندرية يقول إن المسئلة فيها نوع من الإشكال صغير . وإنه سيأمر غدا بالإفراج عنه . فشكرت له ، وبشرت قروجته . فارتاعت ، واستكانت نوعا .

وحضر صدقى(٥٠) ، ولازمنى طول الليل.

# [ 1198 ]

أما عاطف (٦٦) ، فمع كونه عارفاً بالمسئلة من وقت حدوثها ، فلم يسأل عنها إلا الساعة ٤ من ظهر أمس بالتليفون ، فأجابته رتيبة ، ولكنه لم يجد من المناسب أن يحضر ليراها أو يرانى ! ثم ذهب كعادته إلى النادى ، وحضر فى الساعة ثمانية ، وسأل عن الحالة ، فأخبرته ببرود ! وفى الحال فتح مسألة المديرين ، لأنه يتطلع لأن يكون مديرا ، فلم أجب بشيء ! وتركته يتكلم فيها مع صدقى ! ثم دخل ليرى رتيبة . ويظهر –

<sup>=</sup> وكان قد التحق بخدمة الحكومة المصرية برتبة صاغ ببوليس أسيوط ١٨٨٤ وظل فى خدمة البوليس حتى ١٨٩٤ حصل خلالها على رتبة بكباشى ، وأصبح مفتشا بتفتيش ضبط الوجه القبلى ، ثم حكمدارا لبوليس القناة ، وفى سنة ١٩٠٢ عين فى وظيفة مفتش بالنيابة العمومية لدى المحاكم الأهلية .

<sup>(</sup>٦٤) اسم غير مقروء وقد يكون «هينز» .

<sup>(</sup>٦٥) عمد صدقى بك ، شقيق عمود صدقى باشا عديل سعد زغلول .

<sup>(</sup>٦٦) عاطف بركات ، ابن شقيقة سعد الأخرى التي أنجبت فتح الله بركات .

كما بلغني ـ أن دخوله كان بطريقة باردة!

ولما اجتمعنا حول المائدة ، أخذت أسلى الحريمات ببعض الكلمات ، فقال : انك تريد أن تسليهن بالحنان (٢٦٦) معهن ! فأكبرت الكلمة ، وقلت بغضب : ما هو هذا الحنان يا سي عاطف ؟ فامتقع لونه وسكت ! وقد بتنا تلك الليلة أقل قلقاً . وفي الصباح ، ذهبت إلى مقابلة رشدى باشا في المحطة . ولما حضر ، دعاني لأن أركب العربة معه ، وقال : إنه إشتبه في رجلكم لكونه يتكلم كثيرا ، ويمسح سواد الجرائد ويعلن ما فيه للناس (٢٦) . وإني عازم على أن أحضر ، وأكلمه أمامك ، وأفرج عنه .

فشكرت له ، ودعوته إلى الأكل عندى . فاختار أن يكون ذلك في العشاء . وأخبرنى أن السلطان أهداه أوتوموبيلا [ ص ١٩٤] جميلا ، فهنأته على هذه الهدية ، وقلت : قد سبق أن خطر على بالى ولا أدرى لأى سبب أن السلطان يهدينى أتوموبيله الأحمر ، وينعم على الجمعية الخيرية (٢٨) بالمنزل الذى كانت فيه دائرته . ولا أعلم لهذا الشعور من سبب ؟ فإذا الهدية أصابتك فلى عليك مثلها! ولما وصلناً منزله ، وعدنى أن يدعونى في التليفون .

ودعانى ، وأحضر أمين ونبه عليه أن لا يدع محلا لسوء الظن فيه . فاحتج بأنه لم يصدر عنه ما يوجب اللوم ، وأن أعداءه هم (١٩٠) الذين دسوا الدسائس فى حقه ، وأنه يطلب التحقيق ! فاسكته ، وأمر بالإفراج عنه .

<sup>(</sup>٦٦ م) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٦٧) يقصد أنه يقرأ أسوأ الأخبار عن الحرب في الجرائد، وينقلها للناس.

<sup>(</sup>٦٨) يقصد: الجمعية الخيرية الإسلامية ( اقرأ حاشية ٣٦٥ في الجزء الثالث من المذكرات ) .

<sup>(</sup>٦٩) في الأصل: ﴿ أعداءهم ﴾ .

وانصرفت معه ، ونبهت عليه أن يعصم لسانه من الكلام ، وألا يشتغل إلا بما يعنيه ، وأنه إذا عاد إلى مثل ما اتهم به فإنى أثور عليه لا له . وشددت كل التشديد .

ومما(٢٠) قلت \_ أمام صدقى وبهى الدين وغيرهم: إن الهيئة الحاضرة ، من السلطان ومكهاهون ورشدى إلى غيرهم ، من أصدقائى . وليس لنا إلا أن نشيد بذكرها ، وننشر خيرا عنها ، وندافع عنها بكل جهدنا . أما إذا تطرف منا متطرف إلى الطعن فيها ، فذاك لا يعد إلا إنكارا للجميل .

## [ س ١١٩٥]

#### ٦ يونيو

تعشى عندى رشدى باشا وصدقى بيك يوم الخميس ٣ يونيو سنة ٩١٥ وقال رشدى \_ أثناء حديث \_: إنك نفعت مظلوم باشا(٢٠) لولاك لم يكن من أصحاب المعالى! قلت : ولكنه منهم بحكم القانون! قال : ولكنه ليس منهم باعتبار آخر \_ يشير بذلك إلى أنه سيعطى له الإمتياز الذى يخوله هذا اللقب ، لأن فى النية اعطاءه لى! ولكنى لا أظن ذلك يحصل ، لأن معارضة كتشنر من شأنها أن تغل أيديهم عن مساعدتي

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل: وبأني.

<sup>(</sup>٧١) أحمد مظلوم باشا ، وزير الحقانية ثم المالية في وزارة مصطفى فهمى باشا ، ووزير الأوقاف في وزارة محمد سعيد باشا الثانية ( لمزيد من التفاصيل إقرآ حاشيتنا رقم ٣٠١ في الجزء الأول من المذكرات ) وقد تولى رياسة الجمعية التشريعية من ١٩١٤ – ١٩٢٣ .

والإلتفات إلى (٧٢) .

فهمت من رشدى ، يوم الجمعة ٤ يونيو ، أن الأنظار كانت متجهة إلى رفت كمال ، مدير أسيوط ، لأنهم كانوا يحسبون أنه سيثبت عليه شيء مما عُزى إليه أخيرا ، ولكن ذلك لم يحصل ، فلم يبق عليه إلا الوقائع القديمة ، التي شملها كتشنر بعفوه ، وإن لم يكن يعلم ما فعل بمدرسة البنات ، والدناءة التي استعملها مع موريس عندما هوى ليقبل يديه! ولكني استنجت من مجموع كلامه ، ومن هيئة الأداء ، أنه محمى بعناية اللورد!

### [ ص ۱۱۹٦ ]

حضر عبد الله (۷۳) أول أمس ، وحكى لى وقائع على أنها شكوى من معاملة الإدارة والمفتش الأول له . وقدم مذكرة بأهم ما لديه ، فلم أجد فيها مُهِياً ، ولا ما يستوجب شكوى مرءوس من رئيس ! وأخذت منها أن

(۷۲) لكى نفهم هذه المسألة ، فإن السلطان حسين كامل كان قد أصدر في ١٨ إبريل سنة ١٩١٥ أمرا سلطانيا بأن يمنح لقب « صاحب المعالى » للوزراء ، ورئيس الجمعية التشريعية ، والسردار ، ورئيس الديوان السلطانى ، وكبير أمناء السلطان ، وأصحاب الوشاح الأكبر من نيشان محمد على ، وحائزى رتبة الامتياز (الرافعى : ثورة ١٩١٩ ، الجزء الأول ، ص ٣٣) .

ولما كان سعد زغلول غير حائز على رتبة الامتياز، فقد كان اتجاه السلطان إلى منحها له حتى يحمل لقب « صاحب المعالى ». ولكن سعد زغلول كان يشك فى امكان السلطان منحه هذه الرتبة بدون موافقة كتشنر. على أن السلطان منحه الرتبة في ٢٢ يونيه كما سنرى.

(۷۳) يقصد عبد الله زغلول ، ابن شقيق سعد زغلول (الشناوى أفندى زغلول) وقد أصبح عضو مجلس مديرية الغربية ، وتوفى فى عام ١٩٢٦ ( الجزيرى : آثار الزعيم سعد زغلول ، عهد وزارة الشعب ، ص ٢٤٩).

عبد الله جاهل بمركزه من رؤسائه ، وبواجباته ، وفوق ذلك فيه كيد الغشيم ! فعنفته تعنيفا شديدا ، وأوجعته بالكلام ، لأن كنت نصحته أن يخضع لرؤسائه ، وأن يحسن معاملة مرءوسيه ، وأن يدارى الحكام ، فلم يفعل إلا ضد ذلك ! ورأيت أن أبالغ في إيلامه \_ خصوصا بتقريعه أمام عاطف \_ ليكون ذلك أبلغ في ردعه ، وأنعل في إنصاحه .

#### يوم ٨ يونيو

أكثر الناس إنتفاعاً بالمبادىء الجميلة التي حددتها الحكمة ، وأوصى بها العقل ، هم المخالفون لها! فترى \_ مثلا \_ الألمانيين عندما خرقوا حرمة البلجيك ، يهزأون بالوفاء بالعهد ، ويقولون : إن هو الاخرقة بالية! ثم إذا خرج البلقان من تحالفهم ، وأشهروا الحرب عليهم ، قالوا : ما أقبح خيانة العهد! [ص ١١٩٧] ونرى كل دولة من الحلفاء مستولية على كثير من المستعمرات ، بحجة كونها قوية ، وتجب لها السيادة (٤٧٠) ثم إن كلا منهن تلعن ألمانيا لأنها تريد أن تستعبد العالم أجمع! سبحان الله ما أبعد الإنسان عن العقل في قوته ، وما أقرب منه في طعفه ، وما أبكاه على العدل عندما يكون مغبونا ، وما أشد ارتياحه للظلم إن كان هو الظالم .

#### ۹ يونيو

إذا أردت أن تكون كبيرا ، فلا تأت الصغائر! وإذا أردت أن تكون سيدا فلا تضع نفسك حيث الخدم .

<sup>(</sup>٧٤) فى الأصل استخدم سعد زغلول ضمير المذكر الغائب المتصل ليعود على «دولة» بدلا من ضمير المؤنث، على هذا النحو: مستوليا ــ كونه ــ قويا ــ له ــ وقد أجرينا التعديل اللازم كها هو موضح فى المتن.

أحسن وسيلة تتوصل بها إلى الاعتدال في قولك وعملك ، هي أن تضع نفسك دائها موضع من تلوم!

لا تفتكر أن الإنسان مَلَك من السهاء ، بل هو مخلوق يميل بطبعه إلى أشياء ممنوعة فعلاً ، وقد يكون السبب في منعها الضرورة الإجتماعية [ص ١٩٨٨] ما أصعب عيشة الذين خرجوا على الشرائع الأهلية ، ووضعوا لأنفسهم شرعاً يحرم عليهم كثيراً مما أحلته تلك الشرائع ؟ إنهم لخاسرون في الدنيا بما قيدوا أنفسهم ، وفي الأخرة إن كانت بما خالفوا من العقائد!

إذا ما تراكمت الهموم عليك ، فبددها بذكرى الآخرة . وإذا فاتك مرغوب ، فافرض أنه وصل إليك ! وعش مرتاح الفؤاد ، فإن إتعابه لا يصل مقطوعاً ، ولا يقطع موصولا .

إن سلمت الناس من يدك ولسانك ، وانتفعوا على قدر الإمكان ببرك ومودتك ، فاهنأ ، فإنك أسعد الناس .

أنظر إلى من فوقك في سرورك ، وإلى من تحتك في حزنك ، فإن هذا أمنع لطيشك في الأولى ، وأبعد لغمك(٢٦) في الثانية .

لا تصاحب الأشرار يبعد عنك ( $^{(VV)}$  شرهم ، ولا تناصبهم العداء إن كنت لا تقدر عليهم .

مجاراة العالم أسهل من تعديله!

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل : «أبعد من غمك»، وقد تكون : «أبعد عن غمك».

<sup>(</sup>٧٧) قراءة اجتهادية مستقاة من المعنى .

# [ 1199 ]

أشقى الحياة حياة العاطل ، وألذها حياة العامل ، وخير العمل ما انتفع الغير بفائدته .

لا تعجب بما عملت ولو كان عظيها ، فإن العُجْب يحمل النفوس على العناد ويبخس الأشياء .

#### ۲۱ یونیو سنة ۹۱۵

أنعم الجناب السلطانى برتب ونياشين على الوزراء ورئيسهم ، والأمراء: فؤاد، وكمال، وعمر. وانتقد بعضهم توجيه هذه الرتب والنياشين في آن واحد على الوزراء!

#### فی ۲۲ یونیو

أنعم (٧٨) عظمته على مظلوم باشا وعلى برتبة الإمتياز ، وعلى آخرين من الموظفين والأعيان برتب مختلفة .

وحار الناس في منح الباشوية لبعض الباشوات ، والبيكوية لبعض البيكوات ، ولم يهتدوا لتأويل صحيح .

وقد توجهت إلى (٢٩) الإسكندرية يوم ٢١ ، وقابلت السلطان ، وشكرت لعظمته الإنعام . وكذلك رشدى باشا والوزراء في بولكلي .

وزرت مكماهون ، ولم أقابله ، وعدت في اليوم نفسه . ولم أستقبل تهانى على هذه الرتبة إلا من القليل ، وأغلبهم [ ص • • ٢ ٢ ] بمن لم أكن أنتظر منه تهنئة ، ولا وداد بيني وبينه !

<sup>(</sup>٧٨) في الأصل : ﴿ أنعمت ﴾ .

<sup>(</sup>٧٩) ﴿ إِلَى ، غير موجودة في الأصل.

وقد ارتحت لهذه الرتبة وتألمت ! أما وجه الإرتياح ، فلأنها تدل على أنى غير مبغوض من الهيئة الحاكمة ، ولهذا تأثير في بلدنا على كثير من الناس ، الذين نعيش في وسطهم ، ومصالحنا مرتبطة معهم .

وأما وجه التألم ، فلأنها تعرضنى لسخط فريق من الناس ، الذين بهم سخط على الهيئة الحاضرة ، والإتهام بأن خرجت من الوطنية ، ودخلت فى دين الخائنين .

والله يعلم أنهم مخطئون ، وأنى أكثر وطنية منهم ، وما نلت هذه الرتبة بالتساهل فى شيء من واجباتى ، ولا بالموافقة على ما لا ترضاه ذمتى . ولقد دلتنى التجارب أن أكثر الإنتقاد إنما يصدر ممن لايهتم إلا بصالحه ، وأما الذين يهتمون بالصالح العام ، ويفخرون بالفضيلة ، فلا ينتقدون إلا قليلا ، ولا يشعرون التكبر على غيرهم إلا بطريق الإعتدال ، ولا تجد فى نفسك حرجاً من إنتقادهم ، لأنه صادر عن روح الإخلاص ومحبة الخير العام .

ولقد أعرف الكثير ممن لا يستفزهم حق خُذل ، ولا باطل نُصر ، يؤيدون الزور ، ويزورون الحقيقة ، ويكتمون الحق متى كان لهم فى ذلك فائدة . ولهذا يجب على العاقل أن لايتقى إلا الله وتوبيخ الضمير فقط .

[ ص ۱۲۰۱ ]

#### ۳۰ يونيو

ذهبت إلى العزبة ، مع شوقى ومحمد يوسف بيك وحتاتة . وكان يوما شديد الحر للغاية . وقد بلغنا فى الطريق خبر وفاة المرحوم محمود رياض باشا فى إسكندرية ، وأن عظمة السلطان أجل جلسة مجلس الوزراء مجاملة للرئيس رشدى باشا . فكتبت تلغراف تعزية إلى رشدى

بإسكندرية . وذهبت في المساء إلى الميتم وكان معى صديق ، وكان بالخيمة خلق كثير من طبقات مختلفة .

وغضب منى شكرى ، أمام على باشا شعراوى ، لأنى تجاهلت العلم بورود تلغراف من كتشنر إلى حسين محرم فى شأن قضيته . وكان صدقى أخبره بما يدل على علمى به . وكان الغضب شديدا ، فأعلى صوته أمام الحاضرين ، وتوسط شعراوى بالاسكات .

واجتمعت بسعيد ، ورأيته ضد الحلفاء . وقال : إن في البحر الأبيض سبع غواصات ، منعت الصادر والوارد من والى إسكندرية ، وإنهم اكتشفوا على مستودع لها في السلوم وغيرها ، وإن لدى الترك جيوشا في المورة ، ويبنى في الأستانة رستا لجمع (٢٩٩) مائتى ألف مقاتل من كل هذه الجبهات .

وفهمت من رشدى أن المستشار المالى قدم مذكرة يعارض فيها إعطاء لطفى بيك السيد سبعهائة جنيه ماهية فى الكتبخانة! وأنه لا علم له بشىء فى قضية محرم، ولكنه سئل كشاهد فيها عن بعض نقط لا أهمية لها .

## [ 1 ٢٠٢ ]

يخطر في بالى أن هذه الحرب إذا انتهت صلحاً ، من غير أن يكون لفريق الغلبة على الآخر ، تؤثر تأثيراً شديدا في القوانين الإقتصادية والمدنية ، وقد تحمل أغلبية العقلاء والمسئولين في كل أمة ، من الكتاب والساسة والحكماء والعلماء ، على أن يبحثوا في طريقة توجب إبطال الحرب .

أما تأثيرها في القوانين ، فلأن الثقة ، التي هي أساس عظيم لكثير من المعاملات في العالم، تضعف ضعفاً شديدا ، ويترتب على هذا الضعف

<sup>(</sup>٧٩ م) قراءة تقريبية .

تغيير جميع الأحكام التي كان أساسها قوة الثقة. فلا يمكن لاجنبي أن يمتلك عقاراً ، ولا أن يؤلف شركة ، أو أن يفتح محلا للتجارة ، اللهم إلا تحت شروط خاصة ترمى – على الأقل – إلى تداخل الحكومة ، ومراقبتها الشديدة . ولا تدخل بضاعة أجنبية ، ولا تخرج كذلك بضاعة وطنية إلا بقيود وشروط صعبة جدا . ولا يتحرك أجنبي حركة إلا تحت مراقبة شديدة ، ولا يستخدم أجنبي في محل تجاري أو صناعي أو زراعي ، أو في بيت أو منزل ، إلا نادرا ، وتحت روابط ضيقة جداً .

## [ص ۱۲۰۳]

أما كونها تحمل على السعى فى إبطال الحرب ، فلا شك عندى فى أن أنصار السلام يكثرون جداً ، ويجدون من كل أمة وكل قطر آذانا تصغى لأقوالهم ، وقلوباً تتأثر بها ، وعقولا تقدرها حق قدرها ، لأنها تكون قد أدركت جميع الأضرار الناتجة عنها إدراكاً آتياً من الحس والعيان ، لا من الرواية والبيان .

نعم إنه يصعب أن توجد طريقة لإبطال الحرب ، ولكن صعوبة الوصول إلى الغاية لا تمنع من السعى إليها ، وجمع العزائم عليها .

على أننا إذا رجعنا إلى مبدأ الإنسانية ، نراها سائرة بالتدريج إلى السلام الدائم . ونستنتج أنه ليس من المستحيل أن يصبو إليه الإنسان . فقد كانت أفراد الإنسان في بداية أمرها في حرب مستمرة بعضهم ضد بعض ، ثم انضم أفراد كل عائلة إلى يعضهم ، وألفوا بينهم وحدة هي العائلة ، وانتقل الحرب من الفرد إلى العائلة ، ثم منها إلى المدينة ، ثم منها إلى المدينة ، ثم منها إلى القبيلة ، ثم منها إلى الأمة ، ثم اتسعت إلى الدولة . فلم لا يجوز منها إلى الأمة ، ثم اتسعت إلى الدولة . فلم لا يجوز

أن تنتهي بالزوال من الدول؟

نعم إن مطامع الإنسان تدفعه إلى التعدى على غيره ، ولكن هل يستحيل أن تقبل كل دولة أن تخصص جزءا [ص ٢٠٤] من قوتها لأن يكون تحت تصرف محكمة تحكيم ، يُرجع إليها في فض كل خلاف يقع بين دولتين فأكثر ، ويكون لها الحن بأن تستعمل هذه القوة ضد الدولة التي لا ترضخ لحكمها ، ولا تتبع القانون العام ؟ إذا قيل انه يخشى أن تستبد تلك المحكمة بالأمر ، قلنا : ان ذلك لا يكون ، لأنها مؤلفة من أعضاء من دول مختلفة .

على أن عندما أرى الإتحاد الأميركاني ، والإتحاد بين أغلب الدول الأوربية في هذه الحرب ، لا أستبعد أصلاً أن يتم هذا الإتحاد بين الدول جميعاً ، وقاية للإنسانية من الحروب وويلاتها (٨١).

<sup>(</sup>٨١) هذه الفكرة التي عرضها سعد زغلول ، هي أصل فكره « عصبة الأمم » التي نشأت في أعقاب الحرب ، وأصل فكرة الدكتور ولسن ، رئيس الولايات المتحدة ، التي أطلقها أثناء الحرب عن « سلم بلا نصر » ، و « تأليف عصبة الأمم » .

وقد كتب سعد زغلول هذه الفكرة فى ٣٠ يونيو ١٩١٥ ، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب فى عام ١٩١٧ ، وقبل أن يعلن الدكتور وودرو ويلسون نقاطه الأربع عشرة فى عام ١٩١٨ .

على أن فكرة فرض السلم بواسطة قوة عسكرية دولية \_ كها اقترح سعد زغلول \_ لم تتحقق إلا بعد حرب عالمية أخرى \_ هى الحرب العالمية الثانية \_ بإنشاء مجلس الأمن . وقد كانت حرب تحرير الكويت صورتها التنفيذية المثالية ، كها كانت الحرب الكورية صورتها المحرفة!

### فی ۳ یولیو سنة ۹۱۵

أول أمس توفيت الأميرة خديجة خانم ، حرم الأمير حسين باشا ، شقيق السلطان ، وشيعت جنازتها في مصر من كوبرى قصر النيل إلى المحطة ، حيث تحمل لتدفئ في الإسكندرية . ولم يحضر من الأهلين إلا القليل ، وتخلف الأمير فؤاد فلم يحضر الجنازة! وكان مساء في الكلوب! وذهبت الظنون في ذلك مذاهب!

## [ M. O ]

الحمد لله ، أشعر الآن بنوع من الراحة في الفكر ، والهدوء في البال ، والاستعفاء عن كثير مما يتعلق به الناس عادة .

ولم أعلق على رتبة الإمتياز أهمية ، ولم تقع عند الناس ـ حتى الأصدقاء والأقارب ـ الموقع الذى يناسب ما أعطته الحكومة لها فى القانون من الأهمية!

من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه!

من سوء التدبير أن يسعى الإنسان فيها لا فائدة فيه ، وأن يتهاون فيها فيه كل الفائدة !

في الناس من يتلذذ بالمنكر، وهماً لاحقيقة.

#### ۱۱ يوليو سنة ۹۱۵

فى يوم الجمعة ٨ يوليو ، عندما كان موكب السلطان مارا من شارع رأس التين بإسكندرية ، لأداء صلاة الجمعة ، إذا بقنبلة ألقيت على عربته ، فأخطأتها ، وسقطت بين أرجل الخيل ، ولم تنفجر!

ولم يعلم السلطان بها حتى أدى الصلاة ، وعاد وتغدى ، وبعد ذلك علم بالحادثة .

ويظهر أن الذين رءوها من الذين كانوا معه ، لم يهتموا أول الأمر بها ، ولم تتوجه أنظارهم إلى المنزل الذى سقطت منه إلا بعد برهة [ص ٢٠٢] تمكن الفاعل فيها من الهروب ، بالوثب من سطح إلى سطح حتى أفلت تماما .

وتبين من التحقيق من التحقيق المنزل الذي سقطت منه ، من يوم ٢٨ يوليو ، ولم يؤثثه ، ووجد في هذه الشقة قنبلة أخرى . وصاحب المنزل يعرفه ، ويعرف المزين الذي توسط في تأجير المنزل إليه بالذات . وقد سمى نفسه في عقد الإيجار بإسم محمود حلمى من ( . . . ) (٢٨) ولكن لم يوجد في هذه الناحية من يحمل هذا الإسم ، ولايزال التحقيق جارياً . .

وقد توافد كثير من الناس على سراى رأس التين للتهنئة ، وأرسلت مهنئا ساعة وصول الخبر يوم الجمعة الساعة ٩ مساءً ، ثم سافرت إلى إسكندرية .

واستقبلنى السلطان وحدى ، ومكثت فى حضرته مدة أربعين دقيقة . ورأيته متأثراً جداً ، وكان يختنق أحياناً بالبكاء ، وكنت ألاطفه ، وأسهل وقع الحادث عليه .

ويُؤلمه تصور أن الشعب لا يجبه ، ويستخف به ، رغم ما يسديه من المعروف ، وما يبذله من الجهد في سبيل إسعاد الوطن وتقدمه . والذي يقلقه أن هذه الجناية لا ترتكب إلا باشتراك الكثيرين .

وقال لى إن مظلوم باشا غضب لاشتراكى معه فى رتبة الإمتياز! فقلت له : إن الرتبة لا تهمنى ، ولكن رضاه . وتستوى عندى (٨٤) الرتبة

<sup>(</sup>٨٢) اسم غير مقروء . وقد يكون النهارية .

<sup>(</sup>٨٤) قراءة اجتهادية مستقاة من السياق.

عظمت أو صغرت ، فإنى مدين له بشيء كثير .

# [ 1 7 • ٧ • ]

وقال: إنى معدك لأمر هام! (كلام إن اعتقده لا يمكنه أن ينفذه كما دل علية الإختبار! ولكنى قبلته منه وشكرته عليه). ثم وصانى أن نُفهم الناس حقيقة ماانطوى عليه من مكارم الأخلاق، ومن علو الشعور. وانصرفت متأسفاً على حالته.

ولم أجد رشدى فى الوزارة . وقابلت عدلى ، وفهمت منه أن المحافظ لم يأخذ خبرا بالحادث إلا بعد ست ساعات من وقوعه ! والوزراء لم يعلموا بها إلا عرضاً ! وأنه حصل تثاقل من البوليس فى أول الأمر ! وإستغربت \_ معه \_ أن يكون الجانى غريباً ، وينزل فى أحد المنازل مستأجراً ، ولا يشعر به أحد من رجال السلطة ! وشعرت \_ من بعد \_ أنه غير راض عن إدارة رشدى !

وقد تكلمت بالتليفون مع رشدى من سفواى أوتيل ، بأنى لم أتمكن من مقابلته . فقال لى : متأسف ومتشكر ، ولم يزد . ولابد أن يكون مشغولا أو مذهولا ، لأنى لا أظنه مشتغلا . (٨٢) .

وكنت صادفت ، فى طريقى إلى اسكندرية ، لطفى بيك السيد ، فتغديت معه ، وفهمت منه أن مسئلته انتهت على أن يأخذ راتباً ستهائة جنيه لا أزيد .

<sup>(</sup>٨٥) يقصد سعد زغلول بكلمه «مشغولا» غير ما يقصد بكلمة «مشتغلا». فالكلمة الأولى تعنى: «مشتغلا بعمل».

والناس الذين رأيتهم عقب هذه الحادثة ، لم أرهم متأثرين منها كتأثرهم للحادثة الأولى ! ولعل لمسئلة توزيع الرتب والنياشين دخلا في هذا الفتور . والتشريفات في سراى عابدين [ص٠٨٠٢] كانت تجرى في سراى رأس التين على غير قاعدة . ولابد أن يُسخط هذا الأسلوب كثيرا من الناس ، أو يزيد من سخطهم .

والناس ، على اختلاف أهوائهم ومشارهم ، يأخذون على السلطان خلطه بين الناس ، وعدم تمييزه بين أفرادهم ولا طبقاتهم ، وكثرة كلامه ، وافضاءه لكل من لقيه بكل ما عنده ، وافتخاره بالقوة والسلطان وليس في يده شيء من السلطة والنفوذ . ومقامه في الناس يسقط يوماً فيوماً ، واستخفاف الخلق به يزيد آناً فآناً !

وقد قلقت الحكومة لعدم وقوفها على من ألقى القنبلة على عربته يوم الجارى ، وجعلت لمن يعثر عليه ، أو يرشد إليه ، جعلا خمسائة جنيه مصرى ، ونشرت ذلك على الناس .

وإنى آنس من الإنكليز فتورا في هذا الحادث! ولا أعرف العلة فيه! والله أعلم!

### [ ١٢٠٩ ]

حدثنى أحد الأصدقاء ، بأنه هام زمن الصبا بفتاة كانت تسكن معه في بيت ، فأخذ يغازلها حتى إستهالها إليه ، ولكنه عندما أراد وصالها خطر في باله ، وهو يعانقها ، الجنة ونعيمها ، والنار وجحيمها ، فاسترخى ، وندم ، ولم يفعل من ذلك الوقت مسيئا يغضب الله .

ومن هذه الحكاية ، يُستدل على أن الإيمان بالله ينهى عن الفسق والمنكر ، ويقيهم من الفجور .

أرشد تلميذ ، في مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية باسكندرية ، عن أستاذ فيها رآه يوم الخميس ، السابق على اليوم الذي ألقيت فيه القنبلة ، داخلا المنزل الذي حصل إلقاؤها منه . وكان أفضى إلى أبيه بهذه المشاهدة فأخبر البوليس بها ، وبناء على ذلك قبض على ذلك الأستاذ ، وهو شاب يبلغ من العمر ٢٥ خمسة وعشرين سنة ، تخرج من مدرسة مصطفى كامل . ولما فتش منزله وبحد فيه أوراق تدل على أنه من الحزب الوطنى ، ومن المغرمين بمبادئه وسياسته ، [ص ١٢١٠] وعدد رجاله وشيعته . وفتش منزل والده في آن الوقت ، فوجد من بين أوراقه خطاب من إبنه إليه ، يقول له فيه ما حاصله: قد انتهت ترويحاً للنفس من عناء الأعمال . وإنى أرى المستقبل مظلما ومعتما للأمة ! ولا أدرى أنكون من الأشقياء أم من السعداء ، من الأموات أم من الأحياء ؟ . وإنى أرسل بصورتى إليك ، فاحترس عليها أشد الإحتراس حتى أعود ، لأنها البقية الباقية . وإنى أجثو على ركبتى ، وأطلب منك الدعوات الصالحة !

وتبين أنه صنع من هذه الصورة ١٢ نسخة ، ولم يوجد عنده واحدة منها . وكذلك لم يوجد عنده الكليشيه الذى كان اشتراه ، وقال إن كل ذلك ضاع منه ! ولم يفسر ما جاء فى ذلك الخطاب بتفسير مقبول .

ولما رآه الحلاق، الذي كان واسطة في إيجار المنزل في العزل (٢٠٠٠)، فدل بمعرفته، وقال إنه حضر إليه، وسأله عن المنزل المذكور فدله عليه، وكان معه مفتاحه.

ووجد في المنزل المذكور \_ عند تفتيشه \_ عُقْب سيجارة ، عليها اسم تاجر ، تبين أنه شاهد هذا الأستاذ . وتبين من أقوال الأستاذ والتاجر

<sup>(</sup>٨٦) قراءة اجتهادية .

أن هذا يبيع إلى ذاك مزيجاً خاصاً من الدخان لا يبيبعه لغيره ! وأكد التاجر وأهل الخبرة أن ذلك العقب [ ص ٢١١١ ] من هذا المزيج (٨٧) .

وقد حكى تاريخه بعد وقوع الحادثة ، وأق فيه ببعض وقائع ظهر من التحقيق كذبها . من ذلك أنه أكد أنه بات ، ليلة تسعة وعشرة يوليو ، عند من يدعى عبد الله حسن . فكذبه هذا فى ذلك ! ولما ووجه به قال : إذن أكون بت هاتين الليلتين عندى ، لأنى إما أن أبيت عندى، أو عنده ، فهادام أنه لم يثبت أنى بت عندى !

ومن الغريب أن في ملامح هذا الشاب وهيئته ، شيئا يشبه مصطفى كامل ، وعلى الأخص حركاته!

والحكومة مهتمة غاية الاهتهام بالوقوف على الشركاء ، لأنها تعتقد \_ كها هو الظاهر \_ أن إلقاء تلك القنبلة ليس إلا نتيجة عمل أيدٍ كثيرة ، واشتراك أشخاص متعددين .

ورشدى باشا يحضر التحقيق بنفسه ، ويباشر أولا جمع الإستدلالات ، ثم يدفع منها إلى النائب العمومى ما يراه مفيدا لكشف الحقيقة . وكذلك يلازم التحقيق ناظر الحقانية . وقد حضرت بعضه .

ولم أرتح لإشتراك هؤلاء فيه! لأن هؤلاء ليس لهم أن يستعملوا سلطة التحقيق إلا بواسطة الإنتداب، [ ص ١٢١٢]

<sup>(</sup>٨٧) لتوضيح هذا الكلام ، فإن التدخين فى ذلك الوقت كان يتم بطريقتين ! إما شراء سجائر جاهزة الصنع من ماركات مختلفة ، وإما شراء الدخان (التبغ) من صنف واحد أو خليط من الأصناف ، وشراء دفاتر أوراق السجائر الصغيرة ، ولف السيجارة بوساطة اليد عند التدخين ، عن طريق وضع كمية من التبغ فى الورقة الرقيقة الصغيرة ، ولفها باليد حتى تتحول إلى سيجارة ، ويلصق طرفها عن طريق البلل باللسان .

لا بأنفسهم (٨٨). وفي ذلك الغباء إسقاط من هيبة الحكومة ، وابتذال لها .

وقد أخذ بعض الناس على رشدى سهره بنفسه على حياة السلطان فى الخدواته وروحاته ، وفعله ما هو من خصائص مأمورى الضبط ، فيصحبه إلى الجامع ! ولايصح اشتغاله بحراسته وقد رأيته ، ليلة الإحتفال بوفاة محمد على ، فى طريقه إلى العباس المرسى ، وهى ليلة ١٣ رمضان ، آتيا خلف السلطان على قدميه ، وعند إنصرافه شيعه كذلك ! ورأيت عدلى مستاءً كل الإستياء من ذلك ، غيرة على المسند (٩١) وكرامته .

ويتردد رشدى بين إسكندرية ومصر (٩٢) غالباً ، باحثاً مدققاً مشتغلاً كل الاشتغال مع البوليس! ولا يتمكن إلا القليل من مقابلته!

وقد سمعت منه أن السلطان ألحَّ عليه في إبعاد عثمان مرتضى (٩٣) من القطر المصرى . وطلب أيضاً جاد شوقى ومن يدعى ساتو(٩٤) ، وبعض موظفى الخاصة ، بعلة كونهم يتآمرون عليه ، ويروجون عند الناس تعيين عباس باشا .

# [ 1718 ]

وقد نشر جورنال دى كير ، بتاريخ ٢٩ الجارى أى ٢٩ يوليو ، أن السلطة نفت هؤلاء ، وزادت عليهم حافظ عوض ، وإسهاعيل أباظة ـــ

<sup>(</sup>٨٨) هنا يؤكد سعد زغلول ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

<sup>(</sup>٩١) المسند يعنى المنصب ، فيقال : مسند الخديوية ، أي منصب الخديوية .

<sup>(</sup>٩٢) مصر هنا تعنى ( القاهرة ) .

<sup>(</sup>۹۳) عثمان مرتضى ، السر تشريفاتى الخديوى .

<sup>(</sup>٩٤) قراءة تقريبية .

ولكن هذا الخبر لم يثبت بعد . وعلى كل حال ، فمهما كان من فساد أخلاق هؤلاء ، فإن الحكومة تكون ملومة إذا عملت على إبعادهم من غير أن يكون لديها ما يبرر هذا الإبعاد (٩٥) ولا أظن ذلك ، لأنها تعودت التأنى في هذا الأمر ، وشدة الإحتياط .

#### ٣١ يوليو سنة ١٩١٥

لا يشغل فكرى منذ شهر ما يؤلم ، ولا يرد على خاطرى ما يزعج ، ولا يتعاقب على نفسى ما يقلقها من الشعور والإحساس . ولكنى مشغول بغير ما كنت من قبل مشغولا به ، وهو الميل إلى محادثة النساء ، ومغازلتهن ! وكلما نظرت إلى مليحة تأثرت بملاحتها ، وملكنى شيء من الميل إليها ، [ص ١٢١٤] وكلما خلوت بنفسى رأيتها لا تشعر إلا بهذه الشهوة !أفهذا عرض من الأعراض ، أو مرض من الأمراض ، أو حال من أحوال الشيخوخة ؟ لا أدرى ! ولكن يلزم معرفته (٢٩١)!

<sup>(</sup>٩٥) ربما كان هذا التعليق من جانب سعد زغلول على ابعاد إساعيل أباظة باشا ، وادانته للحكومة لابعاده ، مما يصور جانبا من جوانب هذه الشخصية ، وهى كراهته للظلم حتى ولو لحق عدوا له ، وهو يختلف بذلك عن كثيرين ، الذين يشمتون فى أعدائهم إذا لحق بهم أى ضرر . لقد كانت الخصومة بين سعد زغلول وإساعيل أباظة شديدة ، وبلغت ذروتها فى أعقاب استقالة سعد زغلول ، حين لعب إساعيل أباظة دور مخلب القط للخديوى ، وهاجم زغلول على نحو لم يملك معه سعد سوى مقاضاته ، وشغلت القضية الرأى العام ، وسببت لسعد زغلول كثيرا من الآلام . ولكنه لم يقبل ابعاد الحكومة لإساعيل أباظة عن غير مبرد . وقد كان الابعاد لمديريته .

<sup>(</sup>٩٦) هذا نص فريد! لأن سعد زغلول لم يسبق أن أبدى هذا الاهتمام بالمرأة ، طوال صعوده إلى السلطة ، أو طوال تعلقه بالمنصب الحكومى أو النيابة عن الأمة . وفيها يبدو أن السبب في ذلك هو الفراغ والبطالة أيام الحرب العالمية الأولى

7177

### يوم أول أوغسطس سنة ٩١٥

لم يحدث فيه ما يستحق الاثبات.

### يوم الاثنين ١٠ أغسطس سنة ٩١٥

حضر عندى فى نحو الساعة ١١ مساء الشيخ ناجى ، رئيس المحكمة العليا ، وقال إنه عقب دخول رمضان ، كتب تقريرا إلى عظمة السلطان فى شأن عدم ثبوت كون أول رمضان الثلاث ! ورجا أن لا يؤمر بإطلاق المدافع إيذانا بإقبال العيد ، بالنهار ، بل ينبغى الانتظار إلى ما بعد الرؤية والإثبات . فلم يجب على هذا من المعية ، وأرسل إليه شكرى باشا ، وكيل الحقانية ، فحادثه فى الأمر ، وطلب منه إلا يتشبت شكرى باشا ، وكيل الحقانية ، فحادثه فى الأمر ، وطلب منه إلا يتشبت فيه (٩٧) . ثم قال لى إنه نبه عليه أن يجلس لغروب اليوم . فجلس ، ولم يثبت شيئا ! [ص ٥ ١ ٢ ١ ] وتنبه عليه أن لا يجلس غداً . وإنه حائر في أمره !

قلت له : الأولى الامتثال لما أُمرت به ، وإذا شئت أن تعمل بعلمك في خاصة نفسك ، فلا جناح عليك .

قال: إنى لا أقدر أن أذهب إلى إسكندرية ، ولا أن أرسل تلغرافا للتهنئة ، خوفاً من أن يكون هذا إقراراً على أن العيد يوم الأربعاء! قلت: الأولى لك أن تذهب إلى إسكندرية ، حتى لا يقال إنك

<sup>(</sup>٩٧) وقد تقرأ ﴿ اللَّهِ يَتَشَرَّتُ منه » ، ويكتب سعد لفظ «ألا» في صورة «أن لا» .

مخالف! وإذا رأيت ـ بعد أن تكون هناك ـ أن لا تذهب إلى السراى، فافعل، من غير أن تظهر للناس أن امتناعك للمخالفة (٩٨).

ولقد ذهبت في اليوم التالى مساء إلى إسكندرية ، وتوجهت في الساعة التاسعة مع عاطف إلى رشدى باشا في الرمل ، فرأينا عنده عدلى ولما استقربنا المقام ، أخذ يقص علينا ما كان من نتائج التحقيق في حادثة القنبلة . وفهمت منه أن شاباً يدعى إبراهيم صالح ، أرشد عن أناس يؤلفون جمعية تسمى جمعية الرابطة الإسلامية ، وسئل بعضهم وأبقى سؤال البعض إلى غد . وعند الانصراف تعرف [ص ٢١٦] صادق ، المزين الذي كان واسطة في إستئجار البيت الذي ألقيت القنبلة منه ، من بين (٩٩) الذين سبق سؤالم ، على شاب من تلامذة مدرسة التجارة ، يدعى محمد شمس الدين ، وقال إنه هو الذي إستأجر ذلك المنزل ، وكتب العقد بخطه . ووافق على هذا التعرف كل من صبيه ومالك البيت . وأظهرت المضاهاة أن خط العقد خطه . وأنكر ذهابه إلى اسكندرية من ثلاث سنوات ، فثبت أنه كان فيها في التاريخ الذي ألقيت القنبلة فيه ، وأنه كان ضيفاً عند أحد التجار . وأنكر هو معرفته ذلك

<sup>(</sup>٩٨) واضح أن سعد زغلول كان يساير الشيخ ناجى ، وأنه غير مقتنع برأيه ، والقضية هى قضية الخلاف بين مدرسة ضرورة ثبوت الرؤية بالعين المجردة ومدرسة الاكتفاء بالحسابات الفلكية . وقد أعلنت الدولة بداية شهر رمضان يوم الثلاثاء بناء على الحساب الفلكى ، ولكن الشيخ ناجى كان يصر على الرؤية بالعين! وحتى يسكته وكيل الداخلية ، طلب منه الجلوس للغروب للتثبت من رؤية الهلال بعينيه ، فلما أعلن أنه لم ير شيئا ، لم يسمح له بالجلوس للغروب في اليوم التالى لمحاولة الرؤية من جديد ، لأن بداية رمضان تكون قد ثبتت يوم الثلاثاء .

<sup>(</sup>٩٩) أضيفت « من بين » ، وحذفنا : « فتعرف من بينهم » لسلاسة العبارة

التاجر ، ولكن ثبت عليه معرفته بخطاب شكر ، أرسله إليه عقب إنتهاء الضيافة ووصوله إلى بلده . وقد كذب فى كثير من الأقوال التى أبداها كها تبين من تحقيقها .

ووصل إلى خبر هذا الإكتشاف بالتليفون بواسطة سعيد بيك زغلول ، ثم تأكدته من رشدى باشا وعدلى باشا بالتليفون أيضا ، وذهبت إلى إسكندرية يوم ١١ كها سبق البيان .

بعد أن انتهى رشدى باشا من هذه القصة ، إنتقل إلى قصة أخرى ، وهى أن الحكومة دست ضابطين إنكليزى ورومى بين الأسرى الأتراك ، فأوهماهم أنها ألمانيان ، ولكن قصدهما أن يثبتا للحكومة أنها روسيان ، حتى تحسن معاملتها ، وتخلى سبيلها ، وأنها توصلا إلى هذا الإثبات . (ص ١٢١٧] واقتنعت الحكومة بروسيتها وأخلت بناءً على ذلك بجانبها .

فهذان الضابطان ترددا بين (١٠٠٠) بعض أسرى الأتراك الذين هم من أصل مصرى . ولهم أقارب ومعارف بالمنصورة . وأخذا يوصلان رسائل بين الفريقين .

ويتضح من هذه المراسلة أن جماعة من المنصورة عقدوا النية على أن يساعدوا الأتراك عند دخولهم مصر ، بإحداث الشغب فيها ، بأن يتوجه منهم جماعة إلى كل مديرية ، ليبثوا الهياج فيها ، ويكسروا الكبارى ، ويقطعوا طرق المواصلات . وأنهم مستعدون للقيام بهذه الأعمال ، متى حضرت إليهم الأسلحة ـ التى كانوا يعبرون عنها بأنها كتب فى رسائلهم !

<sup>(</sup>١٠٠) أضيفت: (بين).

7179

وكانوا صمموا على أن يعقدوا إجتهاعاً هائلاً فى إسكندرية ، يضم الله كل أعضاء حزبهم أو أغلبهم ، ليقروا الخطة التي يجرون عليها فى تنفيذ قصدهم . ولكن بوليس المنصورة ـ الذى لم يكن له علم بصفة هاتين الضابطين الرسمية ـ إرتاب في حركاتهم الظاهرية ، وألقى القبض على أحدهما! وترتب على ذلك أن امتنع هذا الإجتهاع .

ولقد قالا \_ أى الضابطان \_ إنها علما من جماعة المنصورة أن وراءهما أناساً من الأعيان الكبار ، وذكروا لهما أسماء مكباتى بيك ، وغيره من الأعيان ، [ص ١٢١٨] وبعض الموظفين . قالت الجماعة لهما ذلك ، بعدما قالا لها : إننا نرى أنكم صغار على هذه الأعمال! فقالوا : ولكن لنا رفاق من الكبار!

وكان رشدى يلقى هذه العبارة وهو يبدى السرور من وقوف الحكومة عليها ، ويعجب باكتشافها ، ويلعن بوليس الدقهلية لتسرعه فى القبض على أحد الضابطين ، وبوليس مصر لأنه لم يخبر إدارة المنصورة بمهمة هؤلاء الجواسيس .

وقد نبه على عاطف \_ أكثر من مرة \_ أن لا يتكلم بشيء من هذه الأسرار في الخارج . ثم ركبنا نحن الثلاثة معا إلى سراى رأس التين ، في أتومبيل رشدى باشا ، وكان مضاء ، وبعد قليل من الخطوات أطفأ عدلى النور ، فقلت : ألخوف فعلت هذا ؟ لا تخافا إنى معكما ! ولكن يظهر أنه فعل هذا حتى لا يرى راكبا معنا(٢١٠٠) والله أعلم !

ولقد وصلنا إلى سراى رأس التين فى نحو الساعة ١٠ ، ورأينا فيها إبراهيم فتحى باشا ، فدخل صاحباى ، وتخلفت . وبعد برهة أذن لى بالدخول ، فتمنعت ، لأنى لم أكن لابساً « ردنكوت »(١٠١) فقال لى محمود

<sup>(</sup>١٠٠ م) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۱۰۱)يقصد: ردنجوت، Redingote وهي السترة السوداء الطويلة لمقابلات الرسمية في ذلك الحين.

شكرى: ادخل! إن الإمتثال خير من الإلحاح! فدخلت، واعتذرت عن عدم الإستعداد.

وجلست أمام السلطان ، وأخذنا نتجاذب أطراف الحديث فيها كان من أمر ذلك الأثيم ، الذى ثبت استئجاره للبيت [ص ١٢١٩] ثم انتقل الكلام إلى الحزب الوطنى ورجاله ، فنال رشدى ما معناه : إنه يلزم التشديد على هؤلاء الرجال وإبعادهم ، لأن صغار الأحلام يتشجعون ـ بوجودهم ـ على ارتكاب ما يخل بالنظام العام . وأخذ السلطان يضرب على هذه النغمة ويندد بالأمة وأفرادها . وكان متأثرا .

فقلت له: يا مولاى! إن الأمة لا ذنب عليها، فيها يبدو من السخط منها، لأن عظمتكم كنتم تعلمون منها هذا الشعور، ولذلك أردتم إرضاءه بالحصول على شيء من مساعيها قبل توليكم. وسعيتم لذلك جهدكم مدة أربعين يوما!

وما كدت آتى على آخر هذه الجملة ، حتى أخذته الحدة ، وقاطعنى قائلا : إنه لا يمكننى بحال من الأحوال أن أعبر عن أفكار وآراء الحزب الوطنى ، ولا أن أنضم إلى مطالبه! فهذه فئة باغية ، وإذا كنت تريد أن تخوض فى هذا الموضوع فلا أريده! ودخل فى موضوع آخر!

وأتخيل أن عدلي قال ــ أثناء ذلك ــ كلاما يؤيد قولي من بعيد .

ولا أحفظ من هذه الجلسة إلا تأثرى من حالة السلطان ، وخصوصا من حالة رشدى باشا ، لأننى رأيت منه ميلا للتشديد على الناس . [ ص ۲۲۲ ] وخرجت ساخطاً .

وبعد ذلك تقابلت مع عدلى فى الكلوب يوم العيد ، حيث كان مدعواً إلى وليمة فيه من رشدى مع إبراهيم فتحى وبعض الإنكليز ، ومنهم ليدى مكسويل ، فحضرت هى دون بقية الإنكليز .

4141

وفهمت من عدلى أنه غير موافق لكل الشدة التى ظهرت من رشدى ، وقال إنه لم يطلعه على الكشف الأخير.

فرجوته كثيرا أن يتأمل في الأمر ، وأن يلطف من حدة رشدى باشا ، ومن غضب السلطان ، لأن الإسترسال فيها مضر بالناس ، وبسمعة الحكومة ، ومخالفا لما يريد عظمة السلطان من استهالة الناس إليه .

وقلت له: إنى أخشى أن تكون مسئلة المنصورة مصطنعة ، لأنى لا أصدق أن رجلا فيه من العقل قلة ، يذهب إلى تكدير الراحة بمثل هذه الصغائر!

ولم يعجبنى منه أنه كان يتلقى كلامى ببرود ، ويتبرم من أكثره! ونظر في الساعة ، ثم قام فزعا قائلا: إن الوقت أزف! وانصرفنا على برود تام ، كأنما كنا متشاجرين!

ثم عدت إلى مصر ، وتردد على كثير من الناس ، ورأيتهم ساخطين على الحكومة خطة الإزعاج والإرهاب التى سلكتها أخيرا ، وقيل لى إنها ألقت القبض [ ص ٢٢١] على كثيرين . وأشاعوا القبض على كل العظهاء تقريباً ، حتى بعض النظار ، وبعض الوكلاء . فذكروا إسم عبد الخالق ثروت ، وجعفر والى ، ثم اسم محمد سعيد ، ومظلوم ، وحسين واصف ، ومصطفى ماهر ، وعلى شعراوى ، وإبراهيم سعيد ، وسعيد زغلول ، وغيرهم وغيرهم ! ويظهر لى أن كل واحد ظن أنه إن لم يقبض عليه فعلاً ، فلا يبعد أن يقبض عليه بعد ذلك !

وهكذا اضطربت القلوب ، وانكسرت النفوس أيما إضطراب وأيما إنكسار .

وتصادف أن صدقى بيك أراد السفر إلى إسكندرية ، فرجوته أن يكلم رشدى باشا \_ من قبل \_ بالإسراع في إنهاء مسئلة المكباتي ومحرم رستم

مبكرا ، إن لم يكن هناك ما يوجب إدانتها . فلما وصل إليها ، وجد بالنزل الذى نزل فيه رشدى ، فبلغه الرسالة ، فقال له : إن المسئلة أصبحت في يد النيابة ، ولا عمل له فيها ! مع أنه لم يُحل على النيابة إلا الأول دون الثاني !

وفي يوم الثلاثاء ١٧ أوغسطس، حضر عندى عباس الدرملي الدرملي الأمين الثاني، [ص ١٢٢٢] وجلس أمامي على الكرسي الكبير، وعلامات الكآبة بادية عليه. ثم إنتقل إلى كرسي آخر بجنبي، وتلمظت شفتاه، وارتعشت نوعاً! ثم قلت: هات ما عندك! وشعرت بأن الأمر غير سار. فقال: إن عظمة السلطان يبلغك السلام، وقد اتصل به أنك تسعى آناء الليل وأطراف النهار لأجل تخليص المكباتي من التهمة التي سجن فيها، وقد علم (١٠٣) عظمته بذلك من جماعة من الأوروبيين أحاطوه به في الصباح، وآخرين (١٠٤) في المساء.

فأكدت له أولا أنى لم أتكلم فى شأن المكباتى مع أى أوروباوى ولا أمامه ، ولم أرجو فى شأنه أحدا من أرباب السلطة إلا رشدى باشا ، حيث كلفت صدقى بيك أن يقول له عن لسانى . . الخ . وعلى ذلك إذا أنا كنت مقتنعاً ببراءة أحد المتهمين ، فلا جناح على أن أسعى إليه ! ثم قلت له (١٠٥) : إرجع إلى ربك ، وارفع إلى أعتابه إحتراماتى ، وما سمعت منى ، وسأحضر أنا بنفسى غدا فى الساعة ١١ ، وأعرض على مسامعه الشريفة هذه القصة . فانصر ف .

<sup>(</sup>١٠٢) في الأصل: ﴿ الدره مللي ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٣) في الأصل: «وعلم».

<sup>(</sup>١٠٤) في الأصل: ﴿ وآخرون ﴾ .

<sup>(</sup>١٠٥) أضفنا: «ثم قلت له» لتوضيح العبارة.

وذهبت إلى رأس التين في الغد ، فوجلت فتح الله بركات وأخاه عاطف ، عند سعيد باشا ذى الفقار . فجلست معها مقدار ثلث ساعة . وكان عند السلطان البرنسان فؤاد وكهال . وبعد انصرافهها ، إستدعى فتح الله وعاطف [ ص ٣٣٣] إلى عظمته ، ومكثا لديه أربعين دقيقة تقريباً . وبعد ذلك خرجا ، وأدخلت ، وكان المؤذن يؤذن الظهر ، فقال : قدِمت ساعة الأذان ! فلم أسمع جيدا ، فكررها ! . فقلت : فأل حسن ! ولكنني كنت شديد الإنفعال .

ثم طأطأ برأسه بين ركبتيه وهو جالس على أتيليه ، وقال: ثم ماذا ؟

قلت: مولاى! حضر عندى عباس بيك الدرمللى ، وبلغنى رسالة عظمتكم التى هى . . . وحكيتها . وهو مطرق . ولما انتهيت إلى آخرها ، قلت : فاستغربت ذلك جدا! قال : استغربت! قلت : جدا الأن السعى فى تبرئة متهم يعتقد الساعى براءته ليست جريمة . ولأنى ما سعيت إلا على طريقة بسيطة جداً ، ولأن المكباتي من الجمعية التشريعية ، التى أنا وكيلها ، ولى به معرفة ، وعلمت أنه سجين ، فأردت أن لا يطول السجن عليه إن لم يكن فى أوراقه ما يدينه . وما سعيت إلا عند رشدى ، لأنه صديقى ولا أدرى لماذا غضب من هذا المسعى ؟ فقال إنه لم يغضب ، لأنه صاحبك .

ثم أخذ يتألم من أحوال الناس ، وفساد [ ص ١٣٢٤] أخلاقهم . وتبرأ من القبض على الناس ، ويقول إن هذا شغل الحكومة .

قلت: إن الإنجليز، وفي مقدمتهم مكسويل، يؤكدون للساعين لديهم أنه لا دخل لهم في هذه المسائل، وأن الأمر فيها بين عظمتكم ورشدى باشا! ولقد كان الناس \_ قبل الأسابيع الثلاثة الأخيرة \_ في أمان واطمئنان، يدعون للسلطان بالعز والتأييد، ولوزارته بالعمر

المديد، ولكن ما حصل أخيرا أوقع الرعب في قلوبهم، وسلب الراحة عنهم، ومكن الاضطراب من نفوسهم، فلم يبق واحد إلا قيل عنه: مقبوض عليه! ولم يبق واحد لم يظن في نفسه أنه موضوع القبض والاضطهاد، وحريته معلقة بكلمة يقولها جاسوس أو نمام!

ولا ينبغى لمولاى أن يغضب من الأمة بتهامها ، لعمل بعض سفهائها ! ولو كان للعقلاء طريق لإظهار أفكارهم ، وماتكنه صدورهم ، لرأيت منهم ما يسرك ويشرح صدرك . ولهذا كان من اللازم أن تنعقد الجمعية التشريعية ، حتى يعبر نواب الأمة عن آراء العقلاء الذين يمثلونهم في مثل هذه الحوادث .

# [ص ۱۲۲٥]

فلم يحسن وقع هذا الكلام لديه ـ اللهم إلا قليلًا!

وجاء فى كلامى أيضا أن قلت له: إنهم يشيعون أن عظمتكم صرحتم بأنكم قطعتم عن الأمة يد إحسانكم ، وبسطتم لها يد الإنتقام! وما عهدناكم منتقمين! وما عرفنا فيكم إلا الإحسان!

ولا يمكننى أن أسرد كل ما قال وقلت بالتفصيل ، لأن ذلك صعب جدا . وقد انصرفت فى نحو الساعة واحدة وربع . ولكنى انصرفت غير مسرور ولا ممنون ، إذ لم أشعر بارتياح تام لكلامى .

ثم ذهبت إلى رشدى فى نحو الساعة الرابعة ، وقصصت عليه ما دار من الحديث بينى وبين السلطان ، ولمته أشد اللوم على ما أبدى من الشدة فى القبض على الناس . وكان يؤيد القبض على تلامذة الحقوق ، وبعض رجال الحزب الوطنى ، بأنه يلزم إبعادهم اتقاء من شرهم!

فاستغربت هذا الكلام منه! لأننى ، وإن لم أكن من رجال هذا الحزب ، وكان [ص ١٣٢٦] فى أول نهضته ضدى ، وكثيرا ماطعنت على جرائده من نفسها تارة ، وباغراء الحديوى عباس تارة ولكنى لا أميل إلى الظلم ، وأمقت فاعليه ، ولو كانوا من أخص أصدقائى ، والظالمون (٥٠١٠م) أشد أعدائى ، حتى أبديت صادق أسفى عندما علمت أن أباظة قبض عليه وأبعد ، لا لسبب سوى انتائه للخديوى عباس \_ فقلت : هذا ظلم لا يُرضى الله .

وبناء على هذا المبدأ ، شددت النكير على رشدى ، خصوصا عندما رأيت منه الميل إلى اعتقال أربعة عشر تلميذا من مدرسة الحقوق ، الذين سبق رفتهم لعدم حضورهم المدرسة يوم تشريف السلطان!

وقلت له: لا ينبغى من رشدى ، وهو رجل الحق وأستاذه ، أن يتذرع لإيذاء (١٠٦) الناس بهذه الذرائع ، وأن يؤيد ظلمهم بهذه الوسائل. إنى أؤكد لك أن المصريين هادئون ، ولا يرفعون فى وجه الحكومة سلاحاً أصلاً ، ولكنى أؤكد لك أنهم يزينون بيوتهم إذا انتصرت تركيا! للعلاقة الدينية . [ص ١٣٢٧] ولا ينبغى أن يؤخذ الناس على ما يعتقدون ، أو يتصورون ، بل على ما يعملون من ضرر .

وأمام الحكومة طريقة من أحسن الطرق وأفيدها في تأييد الأمن ، مع عدم الإخلال براحة الناس ، وهي أن تستحضر كل من وقعت عليه ريبة ، وتنذره بأن يقلع عن عمل الريبة ، فإن فعل نجا ، وإلا حقت عليه كلمة العقاب . ذلك أبلغ في الردع ، وأحفظ لكرامة الناس ، وأبعد عن سوء الظن بالحكومة .

وإنى أؤكد لك أن مثل هذا الإنذار لا يخالف إلا قليلا ، لأن الناس

<sup>(</sup>١٠٥ م) في الأصل: والمُظلِمون.

<sup>(</sup>١٠٦) في الأصل: لاذاءة.

7177

يعلمون الآن علماً تاماً أن للحكومة الآن عليهم قوة الإحياء والإماتة ، والسعادة والشقاء ، فلا يجرأون على مخالفة أوامرها ، ولا يتجاسرون على الإنحراف عن جادتها .

فقال : حقيقة إن ذلك أولى . ثم تركته ، وإنصرفت . وصادفت ببابه عند الإنصراف مدحت سامى ومحمود رستم ، فبشرتها بالإفراج عنها .

### [ ص ۱۲۲۸ ]

ومضيت إلى عدلى ، فقصصت عليه كل ما تقدم ، ورجوته فى أن أن لا يتقدم على طريق الخفة (١٠٧) ، ولا يجرى فى طريق الإرهاق ، وأن يستعمل مارزق من أحسن أسلوب فى إرجاع رشدى عن الشدة ، لأن ذلك يفقد الوزارة المزية التى كانت لها فى قلوب الناس ، وهى مزية الإعتدال ، وعدم الميل إلى الإضرار بالعباد .

ورأيت منه أنه غير متفق مع رشدى في بعض النقط ، كالقبض على التلامذة مثلا ( إن كانت ذاكرتي جيدة ) .

وقد عدت إلى مصر ، بعد أن تقابلت مع على شعراوى ومحمد عمود ، وقلت لهم طرفا مما تقدم ، ورأيت منهما نوعا من الإحتياط فى القول . وكنت منفعلا مما سمعت من حديث القبض على الناس لأوهى الأسباب ، ومن ميل ولاة الأمور إلى الشدة ، والقدح فى حق المحكومين بهم ، وكأنى بهم يريدون أن يحللوا(٢٠٠٠) شدتهم بالسخط على الأمة ، والطعن فى أخلاقها!

<sup>(</sup>١٠٧) هكذا تقرأ بصعوبة بالغة ، والمعنى ألا يخفف من محاولاته مع رشدى باشا أكثر من اللازم .

<sup>(</sup>٢٠٠٧م) وقد تقرأ : ﴿ يَعْلُلُوا ﴾ .

## [ 1779 ]

وأنى أفهم هذا الطعن من الأجانب ، لأن لهم أمة يفتخرون بالإنتساب إليها ، وإنها تفوق غيرها من الأمم ، ولكن إذا طعنت على أمتى فبمن أفتخر ؟ وقد دخلتُ في عموم طعني !

ورأيت أن الأحسن أن أبتعد بضعة أيام عن القاهرة . فذهبت إلى مسجد وصيف ، وأقمت بها ثلاثة أيام ، لا أفتكر إلا في الزراعة والعمارة ، ولا أتحدث إلا في شئونهما!

ثم عدت أمس ٢٥ أوغسطس، وعلمت في الطريق من بعض الناس ومن الجرائد، أن المكباتي قد أخلي سبيله. فسررت بذلك. وأخبرني ثقة أن النيابة لم تجد أثراً للتهمة عليه، ولم توجه إليه سؤالا يتعلق بها. ومن الغريب أنها سألته: ما هي تهمته؟ فلم يقدر بالطبيعة أن يقول شيئاً عنها!

وقد حضر عندى بعد ذلك ، وأخبرنى أنه لم يكن يشتغل فى المدة السابقة إلا بالزراعة وشؤونها ، وأنه أهين فى السجن ، [ص ١٢٣٠] ووضع فى حبس الإنفراد نحو الخمسة أيام ، ولم يسأله النائب العمومى إلا عما إذا كان يعرف شخصين : أحدهما أجنبى ، والثانى وطنى ؟ وكان لا يعرفهما ، فقال : إنه لا يعرفهما ، فأفرج عنه !

وقد (۱۰۹) أشار عليه أن يقابل رشدى ، فقال هذا إليه : إنه يتأسف لهذه الحادثة ، وإن حقيقة تهمته أن ضابطاً من الأسرى الذين جاءوا فى الجيش التركى من جهة الشام ، استعمل بصفة مخبر ، وتردد بين جماعة من المساجين المصريين والضباط الأتراك الأسرى ، وكان يحمل كتابات من

<sup>(</sup>١٠٩) أضفنا ﴿ وقد ﴾ لبداية الفقرة .

بعضهم لبعض ، تتعلق بمساعدة الأتراك عند دخولهم مصر ، بقطع السكك الحديدية ، ونسف الكبارى ، وتهييج الأهالي ، ودعوتهم للثورة . وأن بعض هؤلاء قالوا له ، عندما أفهمهم بخطورة هذاالمشروع ، وأنهم أصغر شأنا من أن يقوموا به : إن من ورائهم رؤساء كبارا يصح الإعتاد عليهم ! وذكر له جملة أساء ، من بينهم المكباتى !

قال رشدى باشا: ولكن ظهر كذب هذا الراوى ، لأنه أختفى من بضعة أيام ، ولم تقف الحكومة له على أثر! ولذلك رأينا الإفراج عن الذين اتهمهم! وكرر تأسفه ، وأشار إليه بالتوجه إلى المعية فيتشكر .

وهم بالإنصراف ، ولكن قبل خروجه دخل خادم بكارت فيزيت ، (١١٠) فإستمهله ، وأشار له أن صاحب هذا الكرت يتهمك ، وهو فلان من السوريين! فقال: إن أعرفه ، وبيني وبينه قضايا ، حكم في ثلاثة منها ضده! فقال: إذهب أنت فإنا لا نعول على قوله .

## [ 1 1 7 ]

وفهمت منه أنه لم يذهب إلى السلطان ، لأنه أراد أن يستأذن قبلا منه ، وينظر فيها إذا كان يقبله . فوسط ماهر قريبه ، فأذن السلطان بالمقابلة . فقلت : إذن تجب المبادرة اليها . فذهب إلى إسكندرية ، وعاد بعد بضعة أيام ، مخبراً بأن السلطان لم يأذن بمقابلته ، ووعد بها !

فقلت: مع ذلك تردد(١١٢)! لأن غضب الملوك لابد أن يقابل

<sup>(</sup>١١٠) أى بطاقة زيارة . وفي الأصل : « بكرته فيزته » وقد قرئت بصعوبة بالغة .

<sup>(</sup>۱۱۲) أي تردد على السلطان.

بالرضا والإستعطاف! خصوصاً وأن الإسترضاء يستميل السلطان الحالى ، لأنه يغلب الكرم على طبعه .

فی مساء ٥ سبتمبر ، حضر عندی (۱۱۳) حمد باشا الباسل مع المکباتی بیك ، وكان حاضر (۱۱۶) عاطف وصدقی ، وأخذنا نتكلم فی مسئلة المكباتی ، ووجوب تردده علی السلطان حتی یقبله .

فقال: ولكن علمنا الليلة بحادث فظيع، أخبرنا به حمد باشا! فقال هذا: نعم، وهو أن إبراهيم باشا فتحى أصيب في المحطة بجروح بالغة، فإن شاباً موظفاً بصفة عداد في المالية، فاجأه وهو حاضر من الإسكندرية، بطعنه بالسكين في كتفه وفي وجهه. فأطلق عليه عياراً ناريا ولم يصبه، ثم سقط إلى الأرض، وقبض على الجانى، ولم تعلم أسباب الجناية!

فقلت : أرجو أن لا يكون سببها سياسياً ، لأن ذلك يضرّ بالبلاد ضرراً عظيماً . فأمن الحاضرون على ذلك .

## [ ص ۱۲۳۲ ]

قلت : ولكن ظروف المكان والزمان ، التي وقعت الحادثة فيها ، تدل على أنها سياسية ، لأن القاتل أراد أن يعلن عن نفسه .

ثم أجمع الكل على التأسف لمصاب الجريح ، لأنه طيب القلب ، ولا يسىء لأحد ، ومحضره خير! وفي الصباح ، زرت منزله ، فعلمت أن حالته حسنة ، وأنه لا خطر عليه \_ كها أخبرني الدوكتور على لبيب الذي تولى علاجه .

<sup>(</sup>١١٣) في الأصل: «عند».

<sup>(</sup>١١٤) في الأصل: «حاضر».

وقد نشرت الجرائد خبر الحادثة ، ولكنها لم تشر إلى سببها بكلمة واحدة . وذهبت إلى الكلوب بنية أن أتلاقى فيه مع الوزراء الذين حضروا لهذه الحادثة ، فوجدت رشدى وعدلى . وأخبرنى الأخير بأنه مر على في البيت ولم يجدنى . قلت : إنى حضرت من تلقاء نفسى بقصد مقابلتكم .

ولما قدمت ، كان رشدى على طاولته مع سيسل وبعض الإنكليز ، فقام ضاحكاً يقول : سعد! إن الإجتماع بنا في هذه الظروف خطر! قلت : إنى أحميكم!

وكان يظهر الإستخفاف ، ولكن عدلى كان مأخوذاً ومهموماً جدا . فتبادلنا بعض عبارات الأسف على هذا الحادث وأمثاله .

وفهمت من رشدى أن المستشار تأسف ، عقب وصول خبر الحادثة إليه ، على إطلاق المكباتي !

وأخذنا نبحث عن علاج هذه الحالة التي امتدت وانتشرت ، ولكنا ــ بالطبع ــ لم نهتد لشيء مفيد . وانصرف رشدى ، وبقيت مع عدلي إلى الساعة الرابعة .

وأرسل إليه نتيجة التحقيق ليحملها إلى غظمة السلطان ، فقرأها على ، وفهمت منها أن الجانى شاب من حملة الكفاءة (١١٥) ، موظف فى المالية ، ولكنه يشتغل بصفة عداد فى تفتيش الرى ، سنه ٢٥ ، [ ص ٢٣٣ ] قال إنه ارتكب هذه الجناية بسبب كون المجنى عليه أرشد عن إبراهيم صالح ، الذى اتهم ( الجهاعة ) المسجونين ، وبسبب كونه هو الذى وضع الخطط الحربية فى القنال . ولما طعنته ، هربت لأقتل رشدى باشا السافل ، وعبد الخالق الخائن ! وكان فى عزمى أيضا أن أقتل باشا السافل ، وعبد الخالق الخائن ! وكان فى عزمى أيضا أن أقتل

<sup>(</sup>١١٥) شهادة تعادل الصف الثاني الثانوي.

مكهاهون. وإني اختلست ثبانمائة جنيه وصرفتها على المحتاجين!

وقال لعبد الخالق: إنه لابد من قتلك! وإنك لا تتم هذا التحقيق قبل أن تقتل! وقال: إننا نعلم انك بائت الليلة في مصر (١١٦): ولم يرد أن يدل على مصدر علمه، مع أن عبد الخالق لم يكن صمم على البيات إلا بعد الظهر! وقال: إنه لا يجيب على مثل هذا السؤال، وإن كل مصرى متشبع بفكرته حتى نفس وكيل النيابة! ويعبر عن السلطان « بحسين الخائن »! وأن رشدى إستحق القتل للقبض على الناس، واعانته حسين الخائن، وقوله إننا سنضرب الأمة في شبانها!

وقد أخبرنى (۱۱۷) رشدى بأنه فى غاية الوقاحة والتفاهة! وقد طال الحديث بينى وبين عدلى فى هذه الروح التى انبثت فى الشبيبة، ولا يعود منها إلا الضرر، وفهمت منه أن بعض إخوانه يتخذون منها حجة لحرمان البلاد من التمتع ببعض مزايا الحكم الذاتى!

قلت: إنه ليس في وقوع هذه الحادثة في الظروف التي تمت فيها ، حجة لهم ، بل بالعكس! لأنهم مهها بالغوا في تفييد الحرية ، لا يمكنهم أن يؤسسوا نظاماً يكون أبلغ من الأحكام العرفية في تقييدها! وقد حدثت ثلاث حوادث تحت الحكم العرفي! [ص ٢٣٤] ووقعت بعض حوادث أخرى بعد تقييد حرية الصحافة! ولكن لم يحدث قبل هذا التاريخ شيء من ذلك ، مع أن الصحافة كانت حرة أكثر من اللازم!

وهذا طبيعى ، لأن الحرية إذا كانت مطلقة للقلم واللسان ، كان كل من تضايق من أمر عمد إلى تنفيس ضيقه بكتابة ينشرها ، أو مقال يلقيه ، ويكتفى بذلك . ولكنه إذا وجد أمامه طريق الكتابة والقول

<sup>(</sup>١١٦) يقصد: في القاهرة .

<sup>(</sup>١١٧) نظراً لأن سعد أكمل ما ورد في المتن بسطر في الهامش ، فقد عدلنا وضع العبارة الأخيرة ، من أول « وقد أخبرني رشدي » بحيث تأتي في نهاية الكلام .

مسدودا سهل عليه طريق الفعل! ولهذا كان من وسائل علاج هذه الحالة عدم التضييق على الحريات.

فأظهر عدلى الموافقة على ذلك ، وقال : إن السلطان يريد شيئا كثيرا من الانكليز ، وأن يعطوه سلطة أوسع ، ولكنه يطلب هذه السلطة لنفسه ! فإذا أمنا من جانبه سوء استعمال هذه السلطة ، فإننا لا نأمن أن يضطر إلى استعمالها في غير ما يريد ! وكذلك لا نأمن من يخلفه !

قلت: هذا حق. ولا معنى لأن الإنكليز يتنازلون عن سلطتهم لفرد! لأنهم إذا شاءوا ذلك، فلا يكون قصدهم إلا إرضاء الأمة، لا شخص سلطانها!

قلنا هذا ، وأمثاله ، حتى أتت ساعة الوابور ، فانصرف إليه ، وانصرفت إلى منزلي .

وقد لاقيت كثيرا من الناس ، وسألتهم عن أثر الحادثة فيهم وفي غيرهم ، فقالوا جميعا : إن أثرها سبىء بالنسبة [ ص ١٢٣٥] لشخص المجنى عليه (٢١١٧) ، لأن أكثر الناس يعرفونه بطيب القلب ، وسلامة النية ، والميل إلى الخير . ولكنهم غير مبالين بها من الوجهة العامة !

وقد سألت البعض عن العلاج ، الذي يستأصل هذا الداء الذي انتشر في الشبيبة ، وهو داء الفوضوية ؟ فمنهم من قال بوجوب إستعمال الشدة ، حتى تزهق هذه الروح وتموت في صدور أصحابها ولكنه لم يفسر معنى هذه الشدة ، ولم يبين كيفية استعمالها ، ولا من تستعمل ضدهم ! ومنهم من قال : إن أنجع الوسائل في قطع دابر هذا الفساد هو أمران : الأول ، فتح الدردنيل . والثاني ، إطلاق حرية الكتابة والقول إطلاقاً يناسب ظروف الأحوال .

قال : أما الأول ، فلأن وقوف الحلفاء أمام الدردنيل وقفة العاجز ،

<sup>(</sup>١١٧ م) في الأصل: الجاني ، ولكن السياق يشير إلى المجنى عليه .

مشجع للمتهوسين منا ، وملهب للحمية التي تغلى في صدورهم . وأما الثانى ، فلأن تقييد الحرية يغذى ذلك التهوس ، ويبلغ به إلى حد الجنون .

وإنى أميل إلى هذا الرأى ، ولكن الشق الأول من العلاج ليس بيد الحكومة المصرية! أما الثانى ، فهو من مقدوراتها . وأرى من الخطأ العظيم جعل الشدة علاجاً للجنايات التي من هذا القبيل ، بل بالعكس إن هذه الشدة لا تزيدها إلا كثرةً .

وفى ظنى أن نوع هذه الجنايات لا يوجد فى بلد ، إلا نتيجة للسخط العام الذى يقوم بنفس الجمهور على حكومته ، حيث يشتد [ص ١٢٣٦] انفعال النفوس العصبية ، ويخيل لها أنها إذا نفذت هذه الجناية أرضت الساخطين ، وجعلتهم يعجبون بفاعلها . إن لم يكن فى جهرهم ، ففى سرهم! ولذلك يعرضون أنفسهم للخطر ليفوزوا بهذا الإعجاب .

فأحسن ما تفعله الحكومة لمعالجة هذا الفساد ، هو العمل على إرضاء الأمة ، بالنظر في مصالحها ، وتحقيق ما هو حق ومفيد من آمالها . ومن الحطأ جدا إعتبار الأمة المصرية كمية مهملة ، وصرف النظر عن مراعاة إحساسها ، لأنها ابتدأت تشعر بوجودها ، وبحقها في الحرية . ولا يمكن سلب هذا الشعور منها ، لقربها من الأمم الأوروبية ، واتصالها بها ، واختلاطها بالمتمدنين ! مما يغذى هذا الشعور دائها وينميه فيها .

ولو أن الإنكليز، عوض أن يعلنوا حمايتهم على مصر بعد إعلان الحرب، ساعدوا المصريين على نوال استقلالهم، وعلى إنتخاب هذا السلطان بواسطة نوابهم، لملأوا قلوب المصريين حبا وإخلاصاً لهم، ولوجدوا \_ خصوصاً من الطبقة الراقية منهم \_ ميلًا حقيقياً لمعونتهم ولكنهم استخفوا بآراء العقلاء، وأدخلوا مصر تحت حمايتهم، [ص

١٢٣٧ ] ولم يجعلوا للأمة صوتا في هذا التغيير. ثم انتظروا أن تُصَفِق الأمة إستحساناً لهم! ويغضبون كلها (١١٨) رآوا منها عكس ذلك! ولو أنصفوا لخطأوا أنفسهم، وعادوا باللوم على الذين حسنوا لهم هذه السياسة منا أو منهم.

ولقد سلكت الحكومة ، في هذه الأيام الأخيرة ، مسلك المستخف كل الإستخفاف بأمن الناس وحريتهم الشخصية ، وسوء الظن بهم . فألقت القبض على كثير منهم لأقل الشبهة ، وأزعجت عائلاتهم إزعاجاً شديدا ، ولم تسأل الكثير منهم عن تهمته إلا بعد أن أمضى الكثير من الأيام في السجن ، وبعضهم في سجن الإنفراد! وبعضهم لم يوجه المحقق له سؤالا بتهمة معينة! وقد منعت الجرائد من نشر أخبار القبض عليهم ، والإفراج عنهم ، وتركت بذلك سبيلاً واسعاً للإشاعات تدور على الألسن ، بالحق وبالباطل . ولم تشرك الأمة ، ولا أحدا من نوابها للا رسمياً ولا غير رسمى في عمل من أعالها العامة ، بل استبدت بسائر الأعمال . فلا بدع أن يشتد سخط أمتها!

### [ص ۱۲۳۸]

نعم إن الظروف الحالية ظروف إستثنائية ، ومركز الحكومة دقيق فيها ، ولا يصح أن تطالب في هذه الأحوال بما تطالب به في الأحوال الإعتيادية ، بل لابد من أن تظهر بمظهر الشدة والباس ، حتى تدفع كل شر ، ولا يقع أى مكروه ، وحتى تأمن على نفسها خصوصا من دسائس حزب الإتحاد والترقى ، الذى له إتصال برجال الحزب الوطنى ، ومن دسائس الحديوى ، الذى لابد أن يكون له أعوان ، يروجون مقاصده الفاسدة .

<sup>(</sup>١١٨) في الأصل: (كل ما).

ولكن كل ذلك لا يبيح لها إلا التشديد على أصحاب تلك الدشائس والفتن ، ومعاقبة من يثبت عليه ذلك منهم بالعقاب الصارم . ولكن ليس من ذلك القبض على الناس لأضعف الشبهات ، ثم إطالة السجن عليهم قبل سؤالهم ، كما حصل لكثيرين! وليس منه أيضا مشاق القبض عليهم ، وإخفاء تهمهم على الجمهور!

كذلك (۱۱۹) قبضوا على السبعة عشر تلميذا من مدرسة الحقوق ، الذين سبق الحكم عليهم بالطرد من المدرسة لتظاهرهم ، بالغياب عن المدرسة يوم أن زارها عظمة السلطان ـ لا لسبب آخر غير هذا السبب الذي عوقبوا عليه بالطرد! [ ص ١٣٣٩] فأوقع ذلك عند الناس . وقد رجوت رشدى باشا ، عندما أخبرني بعزمه على القبض عليهم ، بأن لا يفعل ، فلم يرد الإصغاء .

وقد (۱۲۰) رجوته ، بعد ذلك ، في واحد منهم ، وهو من يدعى إسهاعيل حمدى ، أخو امرأة مصطفى بيك الباجورى ، الذي أنا وصى على أولاده ، فوعدني خيرا وقال : إنه سيفرج عن جميعهم عند قرب إفتتاح المدارس ، وبمناسبة هذا الإفتتاح . وكان ذلك يوم الجمعة الماضى \_ أي ٣ سبتمبر \_ في الكلوب الخديوى . فقلت : إذا لم يكن عليهم شيء ، فالأولى الإفراج عنهم قبل ذلك التاريخ . فقال : سأنظر في ذلك !

ثم رجوته فی شخص یدعی حسین أفندی فهمی بهجت ، لا أعرفه . ولكن صدقی بیك یعرفه ویعرف عائلته ، وفهمت منه انه بریء ، وأنه كان من الذين سعوا فی إنتخابی لقسم السیدة زینب . فقال رشدی

<sup>(</sup>١١٩) أضفنا: (كذلك) لإفادة إستمرار الكلام.

<sup>(</sup>١٢٠) أضفنا : ﴿ وقد ﴾ لبداية فقرة جديدة .

باشا: إن هذا الشاب اتهم أولاً بأنه ، وشخص آخر ، عندهما منشورات محرضة على الثورة ، فلم يوجد عنده شيء منها ، وما وجد عند صاحبه ، وظهر أنه ملفق عليه! قلت: إذن فالإفراج عنه عدل! قال: ولكنه من ضعاف العقول ، الذين يكثرون من الكلام ، وقد فاتنى أن أنظر في شأنه لكثرة الأشغال ، وسأنظر فيه حالا . [ص٠٠٢٠] قلت: أشكرك سلفا .

مما تقدم يثبت أن هناك إستخفافا بالحرية الشخصية ، أزيد مما تقتضيه طبيعة الظروف الإستثنائية . والسبب فيه راجع إلى التسرع فى العمل ، والتشتت فى فكر رجال الحكومة ، وعدم معرفة القادرين فيهم لطبيعة الأهالى معرفة تامة .

وإنى شديد الأسف جدا لهذه الحالة: أولا ، لما يترتب عليها من الضرر بالبلاد ، وثانيا ، لأن السلطان ورشدى باشا وعدلى باشا من أصدقائى ، وأود أن لا يكون على أيديهم إلا الخير العام . وقد كنت قبل الآن مغتبطاً بهم وبسياستهم ، مفتخرا بما فيهم من ميل للخير ، وتأييد للعدل ، وبعد عن الشر . وكنت دائها أقول للناقمين عليهم : احمدوا الله على الهيئة الحاضرة! لو كان فينا غيرها ، لكثر الظلم ، وعم الفساد وساءت الأحوال . ولكنى عاجز الآن عن استعمال هذا اللسان .

### (۷ سبتمبر سنة ۹۱۵)

بعد كتابة ما تقدم ، دق التليفون في نحو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ٧ سبتمبر ، فوجدت البندارى المحامى قال : إن الدكتور حافظ عفيفى يريد مقابلتك ، لأن يبلغك رسالة من أمين الرافعى . فهل تسمح بذلك [ص ١٤٤١] قلت : إن كان الغرض السعى لأمين الرافعى ، فلا يمكننى مع الأسف أن أصنع له شيئا ، لأني عاجز عن ذلك ثم قلت : ومع ذلك فليحضر الدكتور المذكور في الساعة تسعة مساءً .

قلت ذلك وقد أخذنى شيء من التردد والحذر ، وخشيت أن يُعد ذلك عند السلطة معاكسة لأعمالها ، لسابقة ماحصل في مسئلة المكباتي ! ولكنى لم أبال بهذا الشعور ، وقلت : لا شيء أن تقابل من يرجوك ، وتعلم منه ما يريد . فإن استطعت أن تسعى لخير فعلت ، وإلا اعتذرت .

ولكن أليس هذا الشعور عند هذا الأمر البسيط جدا، من نتائج اضطراب الحالة العامة، وعدم اطمئنان النفوس؟

حضر البندارى ، ومعه الدكتور المشار إليه ، فى نحو الساعة التاسعة . وقال لى الأخير : إن أمين الرافعى يرجوك أن تتوسط له لدى رشدى ، لأن السجن أضناه ، وأبوه شيخ كبير .

قلت: إنه لاحيلة لى فى شأنه. ومع ذلك أفعل ما يقدرنى الله عليه، وإن كانت قدرتى فى هذا الأمر محدودة، وصارت المسئلة صعبة بعد [ص٠٤٢٢] ما وقع لإبراهيم باشا فتحى، فإن ذلك أثر، ويؤثر، تأثيرا سيئا لدى الحكومة.

قالاً: إنها حادثة محزنة في الواقع ، ولكن وقوعها في أثناء سجن المذكور وغيره ، يدل على أنه لا دخل لهم في الأمر .

قلت : نستعين بالله على إظهار الحق ، ونستمد منه العناية . ثم انصرفا بعد قليل من الزمان .

وقد كان حضر عندى على شعراوى باشا ، ومحمد على بك المحامى ، وصدقى بيك . وجرى الحديث فى المقبوض عليهم ، وما تأتى على ذلك من انزعاج الكثير ، وحادثة فتحى باشا ، وما لحق الناس من الأسف عليها . وكل أبدى فكره ، واتفق الجميع على استهجان جناية المعتدى وسوء أثرها ، وعلى أن الحكومة تجاوزت حد الاعتدال فى القبض

على الناس ، ولكن على باشا شعراوى كان أقل اعتراضا على ذلك ، وأكثر اعتذارا عن رشدى باشا الذي يُنسب إليه الأمر في هذا الخصوص .

وقد سافرت إلى العزبة صباحاً أى يوم الأربع ٩ من سبتمبر وتقابلت في السكة الحديد مع الدمرداش ، وأمين يحيى . وكان مسافرا معى محمد بيك يوسف .

وجرى الكلام فيها جرى عن هذين الموضوعين ، فقال أمين يحيى: إن حادثة فتحى ستؤخر الإصلاح المنوى ! قلت : لا يلزم أن تؤخر شيئا من ذلك ، لأن الأمة كلها تستقبح هذا الجرم ، [ص ٢٤٣] وتلعن فاعله . ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ولا ينبغى أن تظلم أمة بتهامها لسفاهة ارتكبها بعض الجهلاء بها . ولكن الواجب أن يشدد العقاب على مثل هؤلاء الأثمة ، وأن تنظر الحكومة في الاصلاح اللازم .

ثم علمت أن البرنس يوسف كمال فى القطار. فذهبت إليه ، وجلست معه حتى وصل القطار إلى بنها. وبعد ذلك انتقلت مع الدمرداش إلى السكة الضيقة ، فقال : يا باشا ، إنه يلزم أن لا تكلم مثل يحيى بمثل هذا الكلام لأنه يؤوله عنك ، ويرويه معكوسا ، فيجدث سوء الأثر !

قلت : يكون عليه وزر ما يؤول . ولا شيء فيها قلت يُحترس منه !

قال: وهل كان هناك شيء في أنك أرسلت مع صدقي رسالة لصاحبك رشدى باشا، ترجوه أن يسرع في النظر في أمر المسجونين، وإطلاق من لا يوجد ضده شيء منهم، حتى أرسل السلطان إليك أمينه الأول يلومك على هذه الشفاعة ؟

فقلت : لا ! قال : الأولى بالإنسان أن يحاذر ، وأن يدور مع الزمان .

ثم انتقلت إلى الكلام في الزراعة ، ولم يكن معنا غير محمد بك يوسف .

وبعد أن تركت الدمرداش ، لم نتكلم في شيء غير الزراعة [ ص ٢٤٤ ] وأحوالها ، حتى وصلنا العزبة . وشاهدنا العمارة ، وغيرها من الأعمال الجارية . فوجدنا البرسيم الناتج قليلا جدا ، ووجدنا القطن مصابا إصابة عظيمة ، بحيث أن جميع اللوز الذي لم يفتح مصاب بالندوة بعضه ، وبعضه بالدودة !

وجاء إسهاعيل باشا سر هنك ، وتغدى معنا ، ومضى أغلب وقته فى الطعن على محمود صدقى (١٢١) . وكنت أدافع أحيانا عنه .

وحضر العمدة مساء ، وأخذ يتكلم في كثير من الموضوعات . ومما وأعجبني : إننا استفدنا من كرومر(١٢٢) كثيرا من إختلافه مع الخديوي ، لأن كلاً كان يمنع الثاني من التعدى ! وقال : إن كل الناس ساخط ، ولكنهم لا يتكلمون ! وكلهم يميل لإنتصار الترك حتى الفلاحين في مزارعهم ـ ويأتون بأخبار على حسب ما تهوى أنفسهم ، وتتصور عقولهم !

ثم أقمنا فى العزبة إلى آخر يوم تسعة منه ، وعدنا ، فوجدت رشدى باشا قد حضر صباحاً ، وأرسل إلى مع صديقى صدقى السلام . ولكنه سافر اليوم صباحاً ، من غير أن أتمكن من مقابلته .

وقد ورد تلغراف صباحاً من عبد الله بيك(١٢٣) يفيد أنه تعين مفتشا للزراعات بالديوان . ولابد أن يكون ذلك نتيجة شكوى مفتش الرى من

<sup>(</sup>۱۲۱) محمود صدقی باشا ، عدیل سعد زغلول ، وعدیل اسهاعیل باشا سرهنگ أیضا .

<sup>(</sup>١٢٢) قراءة ترجيحية أوحت بها الخلفية التاريخية .

<sup>(</sup>١٢٣) عبد الله زغلول.

جهة ، وخلو الديوان من مفتش بسبب انتقال نظار (٢١٢٣)من جهة أخرى . ولم أجب على هذا الخبر . ولن أجيب ! والله الموفق .

# [ ص ۱۲٤٥ ]

### يوم ١١ سبتمبر

لم يتصل بى شيء يستحق الإثبات ، سوى أن محمد بيك يوسف جاء عندى ، وتحادثنا فى أشياء كثيرة : منها خاص ، ومنها عام . ومما قاله لى : إنهم فتشوا اليوم منزل البندارى المحامى ، ولا يُعلم إن كان قبض عليه أو لا .

ثم ذكر لى \_ بهذه المناسبة \_ أن أحمد عبد اللطيف بيك أخرجه من مكتبه ، لأنه ضبط خطابا من مطلقته إليه يدل على أنه كان شارعا فى التزوج بها ، فلهذه المناسبة غضب منه . قال : وقد كان أراد أن يتزوج بنت عديلى مرسى بيك ، ولكنى ترددت فى قبوله ، لأنى لم أكن واثقاً من أخلاقه !

قلت: وماذا تم في مسألة أتعاب قضايا شقيقة مصطفى باشا ، التي كانت محلا للخلاف بينها ؟ قال: لم يتم فيها شيء ، لأن كلا يدعى بأنه هو الذي يستحقها(١٢٤). وصدقى بيك كان كلفنى بالنظر فيها ، ولم أتمكن من نهوها لاشتغالى بأمور أخرى .

وقد اتفقت مع موسيو ( . . . )(١٢٥) البوهيجي ، على أن يكون المتر في السقف بثلاثة قروش ، وفي غيره بثلاثة ونصف .

<sup>(</sup>١٢٣ م) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>۱۲٤) أي أخرج البنداري .

<sup>(</sup>١.٢٤ م) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٢٥) بياض في الأصل وهذا النص يوضح أن الأجانب في مصر كانوا يعملون في كل شيء ، حتى في الأعمال الدنيا ، مثل دهان الحوائط وغيرها! كما يعطى القارىء الفرصة ليعقد المقارنة بين تكلفة هذه الأشغال في زمن سعد زغلول ، وتكلفتها حاليا!

[ ص ١٧٤٦] وقدم لى زكى كرجى (١٣٦) مشروعاً عن الأعمال الصحية فى منزل مسجد وصيف ، فلم أوافق عليه ، لأن فيه مبالغة بالغة . فرددته إليه ، بعد أن حذفت منه الشيء الكثير ، وأفهمته مطلوبي ، فراح يضع غيره .

أمس حضرت عندى حرم باجورى بيك ، وطلبتُ منها أن تنظر فى الحساب بنفسها ، أو بواسطة خبير تثق به (١٢٧٠) . فامتنعت تلطفاً ، ولكنى ألححت عيها ، فقبلت . ثم أخبرتنى بأن أخاها المسجون مرض بحمى الملاريا ، وأبوا أن ينقلوه إلى أحد المستشفيات ، وأن يمكنوا أخاه الحكيم الدكتور صالح من رؤيته ، وينقلوه من سجن الإستئناف . قالت : وأرجوك أن تنظر في شأنه .

قلت: إن مسئلته مع إخوانه كادت تنتهى ، لولا حدوث حادث فتحى باشا ، فقد كان رشدى باشا وعدنى بنهوها ، ولكن هذه الحادثة نقلت الأفكار عها عداها وأشارت إلى مجادلة (١٢٨) على حسين بيك فى تقديم الحساب ، وقالت : إنها طلبته منه من أكثر من سنة ، وهو يجادلها . قلت إنى لست ممنوناً منه ، وأحواله مريبة !

أخبرنى صدقى بيك أن المتهم فى حادثة فتحى باشا ، المدعو صالح عبد اللطيف ، مستخدم مع شخص قبطى وإنكليزى ومسلم فى مصلحة واحدة ، فقبض على الأخير ، وحضر سؤاله عند النائب [ص العمومى ، واستغرب إنه لم يكن من شبهة عليه سوى كونه مستخدما فى مصلحة واحدة مع الجانى! فأفرج النائب عنه ، بعد أن مضى ثلاثة أيام!

<sup>(</sup>۱۲٦) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>١٢٧) في الأصل: (بها).

<sup>(</sup>١٢٨) هكذا تقرأ، والمعنى: مماطلة .

ولا حرج على الحكومة فى أن تشتبه فى أى كان ، وتقبض على أى إنسان لأوهى الأسباب فى مثل هذه الأحوال التى نحن فيها ، ولكن لا يجوز لها \_ فى أى حال \_ أن تترك المقبوض عليهم بلا سؤال أزيد من يوم واحد ، ولا أن تترك الأمراض تفتك بالمسجونين منهم ، من غير أن تعتنى بعلاجهم . فقد أخبرنى أحد الحكهاء (١٣٩) بأن بين المسجونين (١٣٠) من يدعى : الشوربجى ، الأفوكاتو (١٣١) بطنطا ، عنده نزيف ، وكان يعالج منه ، ولم يمكن فى السجن من معالجة هذا النزيف !

وسأتكلم في هذه الأحوال مع رشدى باشا ، وغيره من ولاة الأمور ، عند أول مقابلة .

## فی ۱۲ سبتمبر

التحليل كانت نتيجته أمس أحسن من اليوم ، مع أنى لم أتناول منوعاً فيها أكلت أمس! ولعل اللبن ، الذى لم يبلغ درجة الحموضة ، غير موافق! ولقد مشيت أمس خمسين دقيقة ، وأول أمس سبعين ، وقبلها ساعتين! وأرانى فى صحة بحمد الله . وقد نمت أمس باكرا ، ونمت أول الليل نوماً مستريحاً ، وانقطعت عنى الوساوس ، التى كانت تساورنى فى كثير من الأحيان مصحوبة بالهموم والأحزان .

# [ ص ۱۲٤۸ ]

وكثيرا ما أحمد الله على كونى الآن خارجاً من الحكومة ، لأن حملها ثقيل جداً . وكثيرا ما أرثى لحال رجالها الذين يحملون أثقالها ،

<sup>(</sup>١٢٩) يقصد بالحكماء «الأطباء».

<sup>(</sup>١٣٠) في الأصل: المسجون عليهم.

<sup>(</sup>۱۳۱) الأفوكاتو، أي : المحامي .

ولا يجدون راحة لأنفسهم . وقد زال الميل الذي وصفته فيها كتبته يوم ٣١ يوليو(١٣٢) .

لَمْ يَمْ عَلَى مَصْرَ حَالَ أَشَدَ اصْطَرَابًا مِمَا هَى فَيْهُ الآنَ ، لأَن الأَفْرَادِ يَخْشُونَ ظُلْمُ الحُكُومَةُ ، ورجَالُ الحُكُومَةُ يُخْشُونَ غَدْرِ الأَفْرَادُ . فَاللهُ نَسَأَلُ أَنْ يَحْسُنُ الأَحْوَالُ ، وأَن يُوفَقُ الكُلُ إِلَى طُرِيقَ النَصْرُ والسَّدَادُ .

سقط محمدى ، نجل فتح الله بيك ، في إمتحان الشهادة الإبتدائية . فتألم من ذلك كثيرا ، وتألم والده أكثر ، وكان يعتقد أنه لا محالة ناجح . فسأل عمه عاطف عن حقيقة الأمر ، فتبين أنه ساقط في الخط! وأن سقوطه فيه نتيجة خطأ وقع من المتحنين ، إذ لم يعطوه نمرة : لا على النسخ ، ولا على الرقعة ، توهما منها أنه لم يكتب منها شيئاً! ولكنه كتب ، ولم يلتفتا إلى ماكتب لاندماجها في الإنشاء . وقد وعد بإستدراك هذا الخطأ لأنه حادثها بامتحانه شفهيا . فسررت بذلك . ولكن ، ألا يجوز أن يكون ما وقع لهذا التلميذ وقع لغيره ، ولكن أمره لم يكشف لعدم وجود من يقدر على البحث عنه ؟

صدقى بيك صاحب مخلص لأصدقائه ، متفان فى خدمتهم ، وفى طبعه نزاهة \_ ولكنه بطىء الفهم نوعا ! وقد أعتراه [ ص ٢٤٩ ] من منذ عام ما أظهر فى أخلاقه شدة ، وفى نفسه حمقاً . وكثيراً ما يقدر الأشياء بغير قدرها ، ويقيسها بغير مقياسها .

كان في ضيافة فتح الله بيك ، مع الشيخ عبد الكريم سلمان وغيره ، فجاء ذكر الدين الإسلامي ، فانتقده صدقى \_ خصوصاً بالنسبة للأحوال الشخصية \_ فغضب الشيخ لهذا الإنتقاد ، وأوسعه مُر الملام . فغضب البيك لهذا ، وحنق ، وعزم أن يفارق المكان . فرجاه أصحابه أن يبقى ، حتى لا يتكدر صفوهم ، ولا يتوحش أنسهم ، فبقى ولكنه عدً

<sup>(</sup>١٣٢) يقصد : الميل إلى النساء ومغازلتهن .

إلحاحهم عليه خطأ في حقه ، وعزم أن لا يعود إلى ضيافتهم مرة أخرى ــ كما أخبرني بذلك هو نفسه .

ولا أدرى كيف غضب لهذه الحالة ، مع أنه لا شيء فيه إلا زيادة العناية به ، والاهتهام بشأنه ، والحرص على ارضائه .

وقد أخبرنى عاطف أمس أنه كان وعد ــ أخيرا ــ بالذهاب إليهم وطلب رفع ناموسيات تمنع الناموس الرفيع ، ففعلوا ، وذكروه بوعده ، فقال في التلفون ( . . . ) (١٣٣٠) !

أما صدقى باشا (١٣٤) فلثيم في طبعه ، دنء في نفسه ، غبى في عقله ، سيء في ذمته ، حقود وحسود!

بعد أن حصل بيننا ما حصل ، مرض ابنه ، فوصلته بعد القطع ، وعدته عدة مرات ، وصرح هو وامرأته \_ أمام الكثير من الأصدقاء \_ [ ص • ١٧٥ ] أن عملت ما أشكر عليه شكرا جميلا ، وما لا يجدان للمكافأة عليه سبيلا . بعد ذلك زرته في يوم الأربعين في منزله ، وزرت حرمه ، وكلمتها في شأن إجابة السلطان لما طلب من استئجار بيت الجزيرة ، واستملتها لذلك بعد أن ترددت فيه كثيرا ، واتفقت معها أن يبلغ محمود باشا(١٣٥) هذا الاتفاق للسلطان بالتلفون ، زيادة في الاهتمام بشأنه .

ولما أعلمت محمود بذلك ، علته كدرة الحنق ، وقال : لا لزوم للإخبار بواسطة التلفون ! فقلت : إن ذلك أبلغ في المجاملة وأحسن في

<sup>(</sup>۱۳۳) عبارة غير مقروءة ، وقد تكون : «حط فى الخُرْج» ــ وهمى عبارة استهزاء وعدم اكتراث .

<sup>(</sup>۱۳٤) محمود باشا صدقى ، عديل سعد زغلول . ونلاحظ أن سعد زغلول يكتب كلمة «مكافأة» .

<sup>(</sup>۱۳۵) أي : محمود صدقي باشاً .

المعاملة . فقال : وما العمل في الكهرباء والماء ؟ قلت : هذه مسئلة ثانوية لا يليق الكلام فيها مع السلطان .

ثم حضر صدقي بيك (١٣٦) وأيد رأيى في الإسراع بالإخبار . فقال صدقي باشا : إذن أرسل الزلعة (١٣٧) إلى البيت الكبير ! قلت : ما هي هذه الزلعة ؟ قال : زلعة كانت في البيت الكبير ونقلها محمد إلى بيتكم ! قلت : إنى لا أعرف وجود زلعة عندى ؟ وكل ما أعلم أن محمد قال لي ذات يوم إنكم تريدون بيع الزلعة ، قلت : الأحسن عدم بيعها . هذا كل علمي بالزلعة ، ولكني لا أعلم مطلقا بنقلها إلى بيتي .

قال صدقى باشا: ولماذا لا تباع؟ قلت: لأنها من الآثار! قال: مادامت من الآثار فالأحسن نقلها إلى البيت الكبير خشية كسرها. قال صدقى بيك: وكم ثمنها؟ قال صدقى باشا: إن تليانيا(١٣٨) كان فصلها بثلاث جنيهات! قال صدقى: مادامت من رخام فهذا الثمن لا يوازى قيمة [ص ١٢٥١] حفرها!

فكرر صدقى باشا القول فى إعادتها إلى منزل الجزيرة . فقلت منفعلا : إنى متى وجدتها عندى أرسلتها فى الحال . وخرجت مع صدقى مستغربا من حدة هذا الرجل ! وقلت لصدقى : أرجو الله أن لا تكون الزلعة عندى ، لأنى لا أود أن يكون لهذا الدنىء سبيل على ، وليتنى كنت بقيت بعيدا عنه فى حياتى لأنى لا أشعر بما يفعل من بوادر .

ولما وصلت البيت ، قال لى الخدم : إن الزلعة أحضرها محمد خوفا عليها من السرقة . فأمرتهم في الحال باستدعاء محمد لإعادتها . ولكن

<sup>(</sup>١٣٦) شقيق محمود صدقى باشا ، وهو محمد صدقى بك .

<sup>(</sup>١٣٧) الزلعة أي آنية كبيرة من الفخار أو الرخام للزينة .

<sup>(</sup>۱۳۸) أي: إيطاليا.

محمد لم يحضر فى الحال ، فقابلته فى نحو الساعة السادسة ، فأخبرنى بأن محمود باشا أمره ، بعد خروجى مع صدقى من عنده ، بإعادة الزلعة . وأنه كدره على كونه أخبرنى بكونه يريد بيعها .

فذهبت إلى منزل هذا الباشا ، ورأيت عنده محمد بيك متولى . وبعد أن جلست هنيهه ، قلت : إنى وجدت ـ مع التأسف . الزلعة عندى ، ولكنى رأيت أنه لا لزوم لإعادتها ، وأن الأحسن تثمينها ، ومن له رغبة منا فيها يأخذها بالثمن المقدر . قال : زى بعضه ، ولكن محمد قال لى إنه لم يقل لك إنى أريدبيعها . قلت : محمد قال ذلك ؟ قال : نعم . قلت : معناه أنا كذبت على محمد ! يلزم حضوره لأنظر كيف أنه لم يقل لى !

فنادى عليه ، وشرع يسأله ، قلت : لازم هو يتكلم عها أخبرنى به بخصوص الزلعة . فقال : إن الشيخ صالح ، [ص٢٥٢] وهو كاتب صدقى باشا ، أحضر تليانيا لشرائها ، وثمنها . فقلت : يلزم إخبار الباشا ، فأخبرته بذلك ، فقال لى : روح شوف الشيخ صالح عاوز إيه ، واتفق معه ! قلت : وهل لا يعد هذا رغبة فى البيع ؟ إنه أكثر من الرغبة ، لأنه شروع بالفعل فيه . قال : لا ، ليس الأمر كذلك ، إنه لا يعد رغبة ولا شعورا . قلت : وما معنى إحضار التلياني وعرضها عليه ؟ قال : هذا لا يدل على البيع ! وإن هذا تأويل منك ، وأنا عليه ؟ قال : هذا لا يدل على البيع ! وإن هذا عيب منك وعليك .

فأخذن الغيظ ، وقمت واقفا أريد الانصراف ، لأن هذه الكلمات أثارت غضبى ، وقلت : والعيب ليس منى ، إنى ماكنت أنتظر ، وأنا آت لأزورك ، أن تفاتحنى في مسئلة تافهة مثل هذه ، ثم تكذبنى فيها ! إنى لا أريد البقاء . ولكن توسط محمد متولى بيننا، ورجانى فى الجلوس . فجلست أكثر من نصف ساعة ، ثم انصرفت .

بعد ذلك توجهت إلى العزبة ، ثم عدت ، وكان معى محمد حتاتة بيك ، فوجدت صدقى باشا في عين ذات مقاعد ثلاث فقط ، ووجه الجالس فيها يجب أن يكون متجها للجهة المقابلة للجهة التي يسير نحوها القطار . قلت : أنا لا أستطيع الجلوس في هذه العين ، وتعال نبحث عن أخرى . وسرت ، ولكنه لم يتبعني ، فوجدت عينا(١٣٩) أكبر ، فأرسلت محمد [ ص ٢٥٣ ] يدعوه للجلوس معى ، فعاد خبرا بأنه لم يقبل!

ثم جاء محمد حتاته ، وجلس معى ، وقال : إنه تقابل مع صدقى باشا ، وسلم عليه ببرود !

ولما وصلنا مصر لم أجد وجها لمقابلته ، فذهبت إلى بيتى ، وكانت الشقيقات اتفقن أن يصنعن فيه «ختمة »(١٤٠) يجتمع فيه أقاربهن لسهاع تلاوة القرآن ، تذكارا لوفاة والدهن قبل عام . فجاءني صدقى ، في اليوم الذي صنعت الختمة في مسائه ، وطلب منى أن أدعو صدقى باشا لهذه الختمة ، فرفضت ، لأن الداعى ليس له فيها شأن أكبر من المدعو! وتم الاكتفاء على ذلك ، والله الهادى .

من بضعة أيام ، ورد إلى طرد مانجو من تيمور بيك ، بإشعار وخطاب يقول فيهها: إن هذا الإرسال بناء على طلب محمد بيك مصطفى! ولما لم يسبق لى تكليفه بشيء من ذلك ، خابرته في هذا الشأن ، وأعلمته برداءة المانجو . فأجاب بأن صدقي باشا هو الذي كان كلفه بذلك ، وإنى أعتبر هذه الرسالة لا غية ، وأستقبل أخرى من طرف حرم صدقى باشا . فلم أرد أن لا أرسل مبلغ ثمن الأولى ، وحاولت أن

<sup>. (</sup>١٣٩) يقصد سعد بلفظ «عين»! كابينه.

<sup>(</sup>١٤٠) حفلة دينية لتلاوة القرآن .

أمنع وصول الثانية . ولكن الست (١٤١) أخبرتني بأن أختها كلمتها [ ص المدية ، وشكرتها مقدما عليها .

فأمس ، وردت المانجو ، ومعها فاتورة ببيان ثمنها ، والمصاريف عبارة عن مائتى قرش ! فاستلمتها ، وأرسلت هذا المبلغ حوالة بريدية ، ورجوت الست أن تكتب لأختها بذلك ، حتى تعلم أن ليس لها ، ولا لزوجها ، حسنة علينا ! وحمدت هذه المناسبة للتملص من هذا الدين الثقيل .

### فی ۱۳ سبتمبر سنة ۹۱۵

حضر عندى عبد الرحيم صبرى ، مدير المنوفية ، بعد الغداء ، وكان معه عاطف بيك . وكانا يتناقشان في شخص كان أراد صبرى باشا أن يعينه ناظرا لإحدى المدارس التابعة إلى مجلس المديرية ، ولما طلبه قيل له : إنه مسئول أمام حكمدار بوليس مصر ، لشبهة توجهت عليه . فعدل المدير عن تعيينه .

فقلت له: الأحسن أن تتمهل ، ربما يظهر عدم صحة الشبهة! قال: الأولى أن نعين خاليا عن الشبهة ، خصوصا وأنا لم أكن متأكدا من سعة كفاءة المشبوه.

وبهذه المناسبة ، جرى الحديث فى القبض على المشبوهين ، وما يقع من المضايقة . فقال : أمرت أن أفتش تلميذا ، وأقبض عليه ، وكان من أكرم التلامذة خلقا وأذكاهم فؤادا ، فتلطفت كثيرا فى تنفيذ الأمر حتى لا ينزعج خاطره ، وخاطر ذويه ، وأحسنت الشهادة فى حقه . ثم لم يتبين عليه شىء ، وأخلى سبيله !

<sup>(</sup>١٤١) يقصد: صفية زغلول.

قلت: حسنا فعلت! ولاحق في الاعتراض على الحكومة في القيض على المشبوهين، ولكن يعترض عليها إذا أساءت القبض، [ص المحرود ] ولم تسرع في تحقيق أمرهم. وفهمت منه أن تعيين ابنة سكرتيرا لعدلي ( . . . ) (١٤٢) .

كثر تحدث الناس في هذه الأيام ، بالجمعية التي تأسست في اسكندرية تحت اسم العروة الوثقى ، وبرئاسة محمد سعيد باشا . وقد طعنت بعض الجرائد في إدارتها طعنا بليغا ، واستعفى بعض أعضائها ، ورأت الحكومة أن تعين لجنة لتحقيق أمرها من خسة أعضاء ، فباشرت اللجنة أعالها .

وقد ذكر لى رشدى باشا هذا القرار ، وقال لى : إن محمد سعيد باشا استاء منه ، وقال : اتهتم الحكومة بالأمر لمجرد الطعن من بعض الجرائد ؟ فقال رشدى : إن اهتهام الحكومة ليس آتيا من ذلك فقط ، بل ومن استعفاء بعض الأعضاء على التوالى ، ومن الإشاعات المتواترة . على أنه إذا أنكر حق الحكومة في تعيين هذه اللجنة ، فلا يمكن أن ينكر عليها حقها في تحريك الدعوى العمومية بشأن الاختلاسات المنسوبة اليها . قال : وقد علمت أن دفاتر الجمعية لم يتقيد فيها شيء من أراضى هذا العام : لا صادر ولا وارد ، بل هي باقية بيضاء !

وأخبرنى اليوم عاطف ، نقلا عن اثنين من أعضاء لجنة التحقيق [ ص ١٢٥٦ ] أنه تبين لهذه اللجنة أن محمد سعيد باشا كان اشترى أشياء من الجمعية بمبلغ ستهائة ونيف وسبعين جنيه ، ولم يدفع إلا أخيرا بعد لجنة (١٤٣) التحقيق ، وقبيل مباشرتها للعمل فيه بمدة قليلة جدا . وأن الجمعية فيها اختلال عظيم!

<sup>(</sup>١٤٢) عبارة غير مقروءة بسبب عدم وضوح الحبر.

<sup>(</sup>١٤٣) قراءة اجتهادية .

#### نی ۱۲ سبتمبر سنة ۹۱۵

سافرت إلى العزبة في يوم ١٤ سبتمبر سنة ٩١٥ صباحا ، وأقمت بها ليلتين ، ثم عدت منها اليوم . وقد رأيت النجار أحضر الشبابيك ، والأبواب بعضها ، والبعض مشتغلا باحضاره . ورأيت الخشب غير موافق للشروط ، فتأثرت ، وكنت أريد رده ، ولكن رأيت الوقت يطول ، فقبلت مكرها . ولكني أصررت على أن لا أدفع إليه قيمة الخشب المتفق عليه ، بل قيمة الخشب المصنوع .

وبعد أن رتبت أشغال العارة ، وأجريت بعض التعديلات في المبانى ، وعاينت المزروعات والمحصولات ، عدت اليوم على قطار الظهر .

وعلمت أن رشدى باشا حضر إلى مصر ، فمررت به فى منزله ، فوجدته فى الديوان ، فتكلمت معه بالتليفون إنى أريد مقابلته ، ثم اتفقت معه على أن يتناول عندى الغدا .

ثم سألنى عما إذا كنت قرأت حديثه المنشور في أهرام أمس؟ فهنأته عليه . وقد حضر (١٤٤) في نحو الساعة ٢ [ ص ١٢٥٧ ] بعد أن أمضًنا الجوع . وفهمت منه أنه استاء من كون الإنجليز يتبرأون من القبض على الناس واعتقالهم ، ويسندون ذلك إليه وإلى السلطان . وأفهمهم بأن هذا التبرؤ (١٤٥) يزيد في مسئوليته ، ويضعف من أهمية عمله ، وأنه إذا كان له رأى في ذلك ، فهذا لا ينافي الإشتراك فيه.

وقال إن(١٥٤) من رأى مكهاهون أن يعتقل مع كل مشبوه كل

<sup>(</sup>١٤٤) في الأصل: وحضر.

<sup>(</sup>١٤٥) في الأصل: التبرأ.

<sup>(</sup>١٤٦) في الأصل: وأن .

المخالطين له من الأقارب والأصدقاء حتى يمنعه هول مصيبته في نفسه وفيهم من التشرد (١٤٧) وإن هذه الطريقة نجحت في الهند نجاحاً عظيماً! وقد استعظم رشدى ذلك ، وعده (١٤٨) ظلماً عظيماً.

وجاء ذكر الرافعين: وهما عبد الرحمن ، وأمين الرافعى . فقال: إنه شخصياً مقتنع بأن لهما صلة بالترك ، وبأنهما كانا عاملين على تنفيذ مشروع ثورى ، ودلت كتابات ضبطت عندهما على ذلك .

وقال إنه نسى (١٤٩) مسئلة حسين فهمى بهجت ، وإن السبعة عشر تلميذاً سيفرج عنهم قريبا ، وإن البندارى ، الذى قبض حديثا [ص ١٢٥٨] عليه ، لم يمض عليه في السجن إلا القليل ، وقد تقدم إليه في شأنه تقارير كثيرة ، آخرها أنه تكلم في حق السلطان وضد الإنكليز في المحكمة ، في وسط قاعة المحامين .

#### احتقالي ١٩١٥ ــ ١٩١٦

شبت الحرب العالمية الأولى فى يوليو ــ اغسطس سنة ١٩١٤ ، وأعلنت السلطة العسكرية البريطانية الأحكام العرفية فى مصر ابتداء من ٢ نوفمبر من تلك السنة ، على أثر دخول تركيا الحرب ضد الحلفاء .

<sup>(</sup>١٤٧) هكذا تقرأ ، ومنطق العبارة غير مفهوم ، خصوصا وهي تعود على « الأقارب والأصدقاء » وليس على الأبناء .

<sup>(</sup>١٤٨) في الأصل: ﴿ وَإِنْ رَشْدَى اسْتَعْظُمْ ذَلُكُ ! وَعَلَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٤٩) في الأصل: (وانه نسي).

وبالنسبة لكل من عبد الرحمن الرافعي وشقيقه أمين الرافعي ، فقد يكون من المفيد أن نورد هنا ماكتبه عبد الرحمن الرافعي عن اعتقاله وشقيقه في مذكراته المنشورة تحت عنوان : «مذكراتي ١٨٨٩ ــ ١٩٥١» ــ الطبعة الثانية ، كتاب اليوم عدد ٢٩٨ ــ ص ٣٨ ــ ٢٩٨ . وفيها يقول :

وفى ديسمبر سنة ١٩١٤ وقع الانقلاب المشئوم الذى أعلنت فيه الحماية البريطانية الباطلة على مصر ، وخلع الخديو عباس حلمى الثانى ، وعين الأمير حسين كامل سلطان .

وقد احتجبت جريدة (الشعب) ـ وكان يتولى رئاسة تحريرها المرحوم أمين الرافعي - عن الظهور احتجاجا على إعلان الحياية ، وتولت السلطة العسكرية حكم البلاد في خلال الحرب ، فكان أول عمل لها اضطهاد الحزب الوطني ومطاردة رجاله. فضبطت أوراقه ودفاتره وسجلاته ، وشنتت شمل الكثيرين منهم ، ووزعتهم على سجن الاستثناف بالقاهرة ، وسجن الحدرة بالاسكندرية ، والمعتقلات التي أنشأتها لهم خصيصا في درب الجهاميز وطره والجيزة وسيدى بشر ، ونفت بعضهم إلى مالطة وأورباءوكنت بمن أصابهم الاعتقال ، وأذكر من أسهاء المعتقلين وقتئذ : أحمد بك لطفى . على فهمى كامل بك ، عبد الله بك طلعت . عبد اللطيف بك الصفاني وقد وضع تحت المراقبة في دمنهور . عبد اللطيف بك الكباتي . الأساتذة عبد المقصود متولى . محمد زكى على . أحمد وفيق . أمين الرافعي . عبد الرحمن الرافعي . مصطفى الشوربجي . إسهاعيل حافظ صهر عمد بك فريد . عمد فؤاد حمدي . إبراهيم رياض . الدكتور عبد الحليم متولى . الدكتور عبد الفتاح يوسف . الدكتور شفیق منصور . أحمد أفندی رمضان زیان . الیوزباشی حافظ محمود قبودان . اليوزباشي أحمد حمودة . محمد أفندي الشافعي . مصطفى أفندي حمدي . يعقوب أفندى صبرى . اليوزباشي أحمد نبيه قبودان . إسهاعيل أفندى حسين .. الشيخ إبراهيم مروني إلخ إلخ .

وبمن نُفوا إلى أوروبا . الدكتور نصر فزيد بك . وإلى مالطة الدكتور عبد الغفار متولى . الدكتور محمد عوض محمد . الاستاذ محمود ابراهيم الدسوقى . الأستاذ محمد عوض جبريل . حامد بك العلايل . سلامة أفندى الخولى . الأستاذ على فهمى خليل . الأمير أفندى العطار وغيرهم وغيرهم ، وقد لبثوا في المعتقلات أو في المنفى مددا طويلة ، ومنهم من لبث في السجن أو المنفى إلى ما بعد الهدنة سنة المنفى مددا من أفرج عنهم فقد قيدت حريتهم ووضعوا تحت المراقبة .

#### إلى السيجن

كان اعتقالي بالمنصورة يوم ١٧ أغسطس سنة ١٩١٥ ، وفي نفس هذا اليوم اعتقل لفيف من خاصة أهل المنصورة ممن عرفوا بميولهم الوطنية ، ورحلونا معتقلين إلى القاهرة حيث اودعونا سجن الاستئناف بباب الخلق ، وهناك التقيت بأخي أمين وبفوج آخر من الوطنيين ، اعتقلوهم بمصر يوم اعتقالنا ، وكان نظام الاعتقال بسجن الاستثناف أن تخصص كل غرفة من الغرف الانفرادية لاثنين من المعتقلين ، وقد نسقوا اختيار كل اثنين بحسب مراكز المعتقلين وشخصياتهم ، وإذ كنت قد اعتقلت بالمنصورة ، فقد وضعوني أنا والمرحوم عبد اللطيف بك المكباتي عضو الجمعية التشريعية (وعضو الوفد المصرى فيها بعد) في غرفة واحدة وهي الغرفة رقم ١٥ من العتبر رقم ٥ . وكنا صديقين حميمين ، ومنزله بالمنصورة تجاه منزلي بها وقتئذ ، وكنا قبل الاعتقال نتبادل الزيارات والأحاديث ، وله ميول نحو مبادىء الحزب الوطني ، وكنت أقدر فيه وطنيته وشجاعته الأدبية ، واحتفاظه بكرامته ، واعتزازه بشخصيته ، وكفاءته المتازة ، فلها علم كلانا أنه زميل لصاحبه في «الزنزانة» ، اطمأنت نفسنا إلى هذه الزمالة ، وخفقت عن كلينا غضاضة السجن ، وقد استقبلنا موظفو السجن وعماله بالاحترام والتقدير، لأنهم عرفونا وعرفوا سبب اعتقالنا ، وعرفوا على الأخص أننا لسنا من طراز فبيوفهم الآخرين نزلاء سجن الاستثناف ، فأكرموا وفادتنا وبذلوا لنا كل ما أمكنهم بذله من التسهيلات ، ولكن في حدود اللواثح ، لأن عليهم رقباء من رؤسائهم في المحافظة .

#### في الزنزانة

ولما التقينا - أنا والمكباتى بك - أول مرة فى دالزنزانة واقفلوا علينا بابها و دتمموا علينا طبقا للتعليات ، نظر كل منا إلى صاحبه نظرة دهشة واستغراب ، وأخذنا نتامل فى تصاريف الأقدار ، ثم مالبثنا أن مزجنا الدهشة بشيء من الفكاهة والسخرية من سياسة الحكومة التى تعتقل الناس جزافا وفى غير حدود العدل والقانون ، دون توجه إلينا أى تهمة ، وقد رأيت من المكباتى جلدا وصبرا أعجبت =

بها، وزادا من تقديرى له، إذ كنت أظن أنه قد يتسخط على مسلكه الوطنى الذى أدى به إلى الاعتقال، ولكنى على العكس رأيته فخورا به معتزا بشخصيته، عالى الرأس كعادته، وأخذنا نقطع الوقت بالأحاديث نتناولها فى شتى المواضيع، فكانت خير سلوى لنا فى هذه الأوقات العصيبة.

وفى ٣٠ أغسطس جاءنا الفرج ، لا بإطلاق سراحنا ، بل بنقلنا إلى معتقل أعدوه لنا بدرب الجهاميز ، فى مبنى نخازن وزارة المعارف ، ذلك أن اعتقالنا فى سجن أعد لاستقبال المحكوم عليهم أو المنتظر أن يحكم عليهم فى الجرائم ، قد قوبل من نختلف الطبقات بالسخط والاستنكار ، وأبديت رغبة فى معاملتنا كمعتقلبن سياسيين لهم على كل حال حق الرعاية والمعاملة الإنسانية ، فاعدوا لنا المعتقل الجديد بدرب الجهاميز ، وقد شعرنا فيه بشىء من الراحة النسبية إذا قورن بسجن الاستئناف ، وسمح لنا فيه على الأقل أن نجتمع معا فى أى وقت نشاء ، وأن نختار من الغرف الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ما نشاء ، وأن نختار كل منا زملاء ، فاخترت مع أخى أمين غرفة واحدة كان بابها مفتوحاً فى كل وقت ، ولا رقابة علينا فى خروجنا منها ، وكتبت لأهلى خطابا أبشرهم فيه بأننا انتقلنا من سجن الاستئناف إلى المكان الجديد ، وأن دواعى الراحة متوفرة فيه .

على أنه قذ كتب على أن انتقل وقتا ما إلى سجن انفرادى آخر يشبه من بعض الوجوه سجن الاستثناف ، وهو سجن ( الحدرة ) العمومى بالأسكندرية ، إذ نقلونى إليه وأبقونى فيه مدة أسبوعين مع لفيف من معتقل المنصورة للتحقيق معنا في بلاغ كاذب عن تهمة باطلة تبين من التحقيق كذبها وتلفيقها ، وقد صحبنى أيضا المكباتى بك في سجن الحدرة وأفرج عنه هناك ، ثم عدنا إلى معتقل درب الجماميز ، فرحب بنا الإخوان والزملاء . وهنانى على بطلان التهمة التي وجهت إلينا .

#### ق رحاب ليهان طره

فى شهر سبتمبر سنة ١٩١٥ نقلونا إلى معتقل آخر أعدوه لنا فى بلدة طره بجوار ليهان طره المشهور ، ويبدو لى أن سبب نقلنا إلى هذا المعتقل الجديد أن السلطة العسكرية رأته أبعد عن أنظار الناس وعن الزيارات العائلية من معتقل درب =

الجهاميز ، فضلًا عما يوحى به اعتقالنا فى طره ــ حيث الليهان المشهور ــ من الرهبة والفزع لمن كانوا مطلقى السراح من الوطنيين وربما كان من أسباب هذا النقل أيضا

والفزع لمن كانوا مطلقى السراح من الوطنيين وربما كان من اسباب هذا النقل ايصا أن معتقل درب الجهاميز ضاق بمن فيه ، إذ زاد علينا بعض طلبة الحقوق الذين اتهموا بتحريض زملائهم على الإضراب يوم زيارة السلطان حسين كامل لمدرستهم .

ثم نقلونا فى فبراير سنة ١٩١٦ إلى معتقل آخر أعدوه بالجيزة فى مبنى سجن قديم مهجور كان يعرف بالسجن الأسود ، وقد تحول بعد ذلك إلى عدة مبان حكومية بأول شارع الهرم بالقرب من كوبرى عباس . .

ومكثنا به إلى أن أفرج عنا يوم ١٧ يونيه سنة ١٩١٦ ، أى أننا مكثنا معتقلين عشرة أشهر ، وكان الإفراج عنى مع أخى أمين بك وعبد الله بك طلعت في يوم واحد .

وقد ذهبوا بنا نحن الثلاثة إلى الإسكندرية ، حيث أعدوا لنا عدة زيارات اقترنت بإطلاق سراحنا ، فقابلنا حسين رشدى رئيس الوزارة في منزله بالرمل بمحطة كارلتون (الآن محطة رشدى باشا) ، فأحسن استقبالنا وتحدث إلينا عن ضرورات الحرب وعن مساعيه لدى السلطة العسكرية البريطانية لإطلاق سراحنا حتى كللت أخيرا بالنجاح ، فشكرناه على حسن مسعاه ، وطلب إلينا أن نذهب لمقابلة السير رونلد جراهام مستشار وزارة الداخلية وقال عنه إنه هو أيضا سعى في الإفراج عنا ، فذهبنا إليه بدا الوزارة ببولكي وقابلناه وأبدى نحونا شعورا طيبا .

#### في حضرة السلطان

ثم ذهبنا إلى سراى رأس التين حيث قابلنا المغفور له السلطان حسين ، وقد استقبلنا بعطف وحفاوة ، وأخذ يدافع عن سياسته منذ إعلان الحرب العالمية وقبوله عرش السلطنة ، وقال إنه قصد خدمة مصر والأسرة العلوية ، والتفت في ختام الحديث إلى أخى أمين وقال له : «وطله الغازيته يا أمين بك» ، ووعده بالمساعدة المالية لإصدار الغازيته (صحيفة الشعب وكانت محتجبة احتجابا على اعلان الحياية) ، فشكره أمين وانتهت المقابلة بالتحيات المقرونة بالدعوات ، على أن امينا رحمه الله لم يفكر في إعادة صحيفة الشعب طيلة مدة الحرب .

وفهمت منه أيضاً ، كما فهمت من حديثه ، أنه متأثر مما نسب إليه من أنه يريد ضرب هذه الأمة في شبيبتها! وقد أنحينا باللائمة (١٥٠) على الأفكار الفوضوية وأصحابها ، وحكمنا عليها بالجنون والضرر.

وقد حضر أحمد عبد اللطيف ، وتكلم معه في المراقبة ، فأجابه بمثل ما أجابني به ، ثم خرج . وبقى عبد اللطيف يقرأ حديث رشدى في جريدة النوڤيل . ثم حضر شكرى باشا ، وبعد هنيهة إنصرف عبد اللطيف .

ورجانی شکری أن أرجو رشدی فی شأن علی باشا فهمی ، وتواعدنا أن نقابل رشدی هذه الليلة أو غدا . ولكن خادمه أنكره ، فخاطبته بالتلفون ، وطلبت أن أقابله خمس دقائق ، فأجابنی الخادم مصطفی بأن أقابله غدا صباحا .

(۱۵۰) في الأصل: «أنحينا» وقد أضفنا «باللائمة» لبستقيم المعني. وبالنسبة لما نسب إلى حسين رشدى باشا من أنه يريد ضرب الأمة في شبابها، فقد رد رشدى باشا على هذا الاتهام في حديث إلى جريدتي « الأهرام » و« الجورنال دى كير » في يوم ١٥ سبتمبر ١٩١٥ ، فقال: « إن صالح عبد اللطيف بدوى ( المعتدى على إبراهيم فتحى باشا » عزا إلى أنني قلت العبارة الآتية: « يجب سحق الأمة المصرية بضرب ناشئتها ». وإني لأبرأ إلى الله من هذا القول. أأنا أريد سحق الشعب المصرى ، وأجدادى سفكوا دماءهم في سبيل استقلال مصر ؟ وإن أحد أجدادى انتصر على الجنرال فريزر الإنجليزى ، فقابله بعد انتصاره الرجل الخطير الشأن محمد انتصر على الجنرال فريزر الإنجليزى ، فقابله بعد انتصاره الرجل الخطير الشأن محمد على ، فترجل ونزل عن جواده ، وقبله . وكلها تذكرت ذلك تأخذى هزة الفخر . وإذا كان جدى قد قاتل الإنكليز حبا في مصلحة مصر ، فإن هذه المصلحة نفسها تحملني اليوم على أن أماشيهم واضعا يدى بيدهم » (أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ، تمهيد ، الجزء الأول ، ١٩٢٦) .

وأخبرنى عاطف \_ عن حافظ باشا حسن \_ أن الإنكليز ابتدأوا يتذمرون من أعيال القبض الجارية ، ويريدون [ص ١٢٥٩] الإفراج (١٥٢) عن المعتقلين ، بعد أن تفحص السلطة العسكرية أحوالهم . وأنهم ينسبون هذه الأعيال إلى رشدى والسلطان خاصة ! وأوعزوا إلى عهالهم في المديريات ، أن يثبتوا في أذهان الناس ابتعادهم عنها ، وإرادتهم تخليص الناس من شرورها .

قال: وإنه (۱۰۳) هو دافع عن أعيان مديربته أمام رشدى والوزراء . وكانوا كلهم سكوتاً ، ولم ينبس (۱۰۳) أحد منهم ببنت شفة ، غير يوسف وهبة (۱۰۵) حيث قال: لا يصح أن يؤاخذ مأمور مركز طلخا دون القاضى ، على أن حالتها واحدة ، وغير إبراهيم باشا فتحى ، حيث أحسن الشهادة في حق ذلك المأمور .

وقد تأيد لعاطف صدقي رواية حافظ حسن ، لأنه سمع فتحى باشنا يقول له : إنك دافعت دفاعاً كريماً عن أهالي مديريتك .

ورأيت من لاقيت ممن قرأوا حديث رشدى ، غير مستحسنين لكثير من أقواله ، ويتهمونه بأنه بالغ في محاباة السلطان والإنكليز . ويظهر أن هذا الحديث أثر عكس القصد منه! وقد أخبرني رشدى أن بعض الإنكليز لم يستحسنوا بعض ما جاء فيه . فلا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١٥٢) في الأصل: في الإخراج.

<sup>(</sup>۱۵۳) أي: حافظ باشا حسن . .

<sup>(</sup>۱۵۳ م) كتبها سعد زغلول: ينبث.

<sup>(</sup>١٥٤) يوسف وهبة باشا هو وزير المالية في وزارة حسين رشدي باشا .

# [ ص ۱۲۹۰ ]

# فی یوم ۱۷ سبتمبر سنة ۹۱۵

أمام المحاكم الأهلية قضية نصب واحتيال ، مرفوعة من النيابة العمومية ضد إثنين من عائلة كيشار ، وسمسار شهير يدعى عزيز بحرى ، من عائلة سورية قديمة في مصر . وحاصلها أن عزيز المذكور توسط للكيشارية في رهن أطيان لبنك الرهونات ، مع كونها موقوفة أ والنيابة العمومية تدعى أن المتهمين فعلوا ذلك ، توصلا لسلب مبلغ الرهن من البنك .

والكيشارية يدعون الجهل بالإجراءات ، وأن الذى حسن لهم ذلك ، ونفذه معهم ، هو عزيز بحرى . وهذا الأخير يدعى أنه توسط فى الأمر ، من غير أن يعلم أن الأطيان المراد رهنها موقوفة .

هذا حاصل الدعوى تقريباً. وبلغنى أن النيابة ، بعد أن حولتها أولا على محكمة الجنح ضد جميع المتهمين ، وسلمت إعلانات الحضور لقلم المحضرين ، عادت فسحبت من عذا القلم الإعلان الخاص بعزيز بحرى ، وحفظت الدعوى بالنسبة إليه ! وقيل إن ذلك كان بأمر وزير الحقانية \_ إذ ذاك \_ رشدى باشا .

ثم تغيرت الوزارة ، فتغير عمل النيابة ، وأخذت تتصيد أدلة جديدة لتعود إلى التحقيق . فعادت ، وأدانت عزيز ، وحكم القاضى الجزئى على جميع المتهمين !

فاستأنفوا ، وطلبت النيابة أولا تأييد الحكم المستأنف . ثم صدر لها الأمر بأن تطلب براءة عزيز بحرى ! وقبل أن تفعل ذلك ، علم به [ص ١٣٦١] بقية المتهمين . ولما أرادت النيابة أن تتكلم ، أرادت المحكمة أن لا تسمح لها بذلك ، فقام المحامون عن عزيز بحرى ، ورجوا المحكمة \_ بإلحاح \_ أن تسمع أقوالها ، لعل أن يكون فيها مفيد . وطلب المحامون عن الكيشارية إثبات هذه الحالة في المحضر . ثم تأجلت الدعوى إلى الغد . وفي هذه الأثناء ، أرسل الكيشارية تلغرافا إلى رئيس الجلسة ، يقولون فيه : إن النيابة ستطلب براءة عزيز \_ كها علموا من مصدر سام ! \_ وبالفعل طلبت النيابة ذلك في الغد ! ويقولون إن رشدى باشا يساعد بحرى ، وكذلك استورس ، وإن ناظر الحقانية ، ووكيلها ، يساعدان الكيشارية .

وللناس في أسباب ذلك أقاويل شتى ، كلها لا تشرف هؤلاء الحكام !

وقد كان عندى أمس رشدى ، فدخل علينا أحمد عبد اللطيف ، وريثها جلس ، سأله رشدى عن الحكم فى الدعوى ؟ فقال له : إنه تأخر أسبوعاً .

وقد فهمت أن الدعوى هى دعوى كيشار . ومن المؤكد أن بنك الرهونات يسعى ضد بحرى سعى المجد! ويقولون إن ذلك لأنه غنى وبقية المتهمين فقراء! والله أعلم!

وقد آید لی شکری باشا کل ما تقدم من الروایات ، وزاد علیها أن رشدی باشا وثروت ، عقب الحکم علی بحری ، قرآ الحکم علی عبد العزیز فهمی ، [ ص ۱۲۲۲ ] وقالا : إنه فی غیر محله ، وإنه رغاً عن نصيحة المستشار قبل سفره بوجوب ترك القضاء في حريته ، قد أمر النائب العمومي بأن يكلف عضو النيابة المترافع في الدعوى أن يطلب البراءة ! وقد فعل ذلك ، مع كونه \_ هو بنفسه \_ الذي ترافع في الدرجة الإبتدائية ، وكان مُشتدا في طلب الإدانة !

فإذا أضفنا ذلك إلى ما يتحدث به العارفون فى مجالسهم عن القضاء والقضاة ، أسف كل محب لهذه البلاد على اختلال أمور العدالة فيها ، ويئس من تحسن الأحوال .

ولقد قال لى لطفى بك السيد ، عقب قدومه من بنى سويف ، وإستلام وظيفته فى دار الكتبخانة ، إنه شعر كل الشعور ، وهو ببنى سويف ، بصحة ما قلت عن القضاة ، بأنهم : «قضاة ضرورة»!

وبهذه المناسبة \_ أى مناسبة لطفى بيك \_ أقول إنه تغير كثيراً عن ذى قبل ، وأصبح لا يهمه من الأمور إلا ما تعلق بشخصه! جرى ذكر إعتقال الناس \_ فى حديثى معه \_ فقال ما معناه: إنه فى الوقت الذى يكون الحكم فيه للمنفعة ، ليس للناس أن يشكوا من سلب حريتهم ، إذا عملوا شيئا تقضى هذه المنفعة بالعقاب عليه بالتضييق على هذه الحرية! وفهمت منه أنه ترك كل شيء عام ، حتى قراءة الجرائد!

قابلت أمس رشدى فى منزله ، وكلمته فى على فهمى باشا ، بناء على رجاء شكرى وصالح حقى . فوعد خيراً . وفهمت منه ـ من بعيد ـ أن السلطان لا يزال غضبان من شفاعتى فى المكباتى ! [ ص ٢٦٣ ] وقال : الأحسن أن لا تناوئه ! قلت : أنا بعيد عن ذلك ، ولكن أحياناً

نتكلم مع بعض الأعضاء ، كعلى باشا شعراوى ، فى شأنه ، كلام المحبين لا الناقمين . قال : إنه (١٥٥) سريع التأثر! ونصحنى بأن لا أستشفع فى أحد عنده!

. قلت: إنى تجنبت السفر إلى إسكندرية، لكى لا أندفع إلى ما لا يجب من قول أو إشارة.

ثم عدت إلى الكلام في ما تقرر في أذهان الكافة من أنه هو الذي يتولى أمر الحبس والإفراج! وبلغته ما سمعته من عاطف بهذا الخصوص. قال: إنى سأتكلم في هذا الخصوص مرة أخرى، وإنى مستعد لأن أعلن الحقيقة في الجرائد. قلت: لا داعى إلى ذلك. ثم تثاءب، فانصرفت.

وفى أثناء انصرافى ، رأيت فتاة ممشوقة القوام ، تدل تقاطيع جسمها على أن فيها جمالًا ، داخلةً إلى داخل المنزل بغير إحتشام! فنظر إليها رشدى نظر المنفعل ، ثم تبعها إلى الداخل! وخرجت ، فوجدت عجوزاً واقفة بالباب تنتظر!

### تاریخه أی ۱۸ سبتمبر

أخبرنى محمد متولى بيك أنهم فتشوا منزل أحمد لطفى المحامى ، تفتيشاً ثانيا ، ولكنهم لم يقبضوا عليه ، لأنهم لم يجدوا عنده شيئا .

# [ ص ۱۲٦٤ ] ۱۹ سبتمبر سنة ۹۱۰

اجتمع عندى طلعت باشا وشكرى باشا الثانية(١٥٥٥)، وصدقى

<sup>(</sup>١٥٥) في الأصل: « لأنه » .

<sup>(</sup>١٥٥ م) قد يكون معناها: الساعة الثانية، أو المرة الثانية.

وعبد الله زغلول ومحمد بيك حتاته .

وقبل اجتماع كلهم ، علمت من الخادم أن الحرم تريد إستدعاء الحكيم فرنوموش(١٥٦) ، فكلفته أن يستدعيه ، لمرض في العين ألم بها . ثم دخلت عندها ، فوجدتها تتألم أشد الألم . وحضر الحكيم ، وقرر أنه الرمد . وعالجها ، ثم إنصرف .

ونزلت عند هؤلاء الإخوان . ودار الكلام على موضوعات شتى ، ومن ضمنها : مسائل التعدى على حياة السلطان والوزراء . وقد قال محمد بيك حتاتة إن المعتقلين نقلوا إلى طره فى خيام . وكانت جرت الإشاعة بذلك من قبل ، فجاء هذا الخبر مؤيدا لها .

ثم اندفع الناثب العمومى يؤيد سياسة الحكومة فى اعتقال من اعتقلتهم وتفتيش من فتشت منازلهم . فقال : إن الحكومة على بركان من نار، فإن لم تشتد فى الاحتياط لنفسها من عمل الفوضويين والمجندين لأعالهم والمشجعين لهم بالسخط من الهيئة الحاضرة ـ ساءت الحال . وإن رجال الحزب الوطنى مسئولون عن الجراثم التى يرتكبها أولئك الحمقى ، لأنهم هم الذين سمموا أفكارهم . ولقد ضبط عند بعضهم خطاب من تلميذ ، أرسله عقب أن وصل إلى لوندره ، يطعن فيه على الحكومة أقبح طعن ، ويقول : انه لابد لنجاح مصر من إراقة الدماء!

وقال إن (۱۵۷) توالى مثل هذه الجرائم، يدفع بالحكومة [ ص الحكومة ] إلى الاحتياط، باعتقال من يخشى منه. نعم إنه قد يقع ظلم على بعض الناس، ولكن ذلك لابد منه لتسكين الفتنة. واسترسل فى ذلك البيان كثيرا.

<sup>(</sup>١٥٦) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>١٥٧) أضيفت : ﴿ وقال إن ﴾ لبداية فقرة جديدة .

فقلت: لا جدال في أن للحكومة الحق في أن تتخذ وسائل استثنائية ، في مثل الحالة التي نحن بصددها ، وتشتد في عقاب من يثبت عليه شيء من تلك الجرائم . ولكن يظهر أنها تجاوزت الحد في ذلك ، لأنه إن دعت الضرورة للإعتقال ، فلا تدعو مطلقا لتعذيب المعتقل ، بوضعه تحت الخيام ، ومنع معالجته إذا مرض ، وعدم سؤاله عن تهمته ، ووضعه في سجن الإنفراد ، من قبل أن يوجه إليه سؤال !

وعلى الحكومة أن تفهم أن الأمة ، التي يربطها مع الترك علاقة الدين والعوائد ، لا تستبدل هذه العلاقة بسهولة ، ولا تنساها في وقت قريب . وعلى ولاة أمورها أن يعطوها الزمن الكافي لأن تندب حظها ، وتبكى حالها . ولا تحاسبها على شيء من ذلك ، إلا إذا تحول البكاء والندب إلى أعمال تضر بها . هنالك تعاقب فاعلى هذه الأعمال بأشد العقاب .

وعليها مع ذلك ان تجتهد في استرضاء الأمة ، بأن تمنحها من الحرية والعدل ما لم تكن تتمتع به تحت تلك الرابطة . ولكنها إذا اعتمدت على الشدة وحدها في معالجة تلك الحالة ، فإنها تخطىء خطأ عظيها . فوافق سعادة الناثب على هذه الأفوال .

# [ ص ۱۲۲۲ ]

#### فی ۲۰ سبتمبر سنة ۹۱۵

زارنى أمس محمد بيك أباظة ، ورجانى أن أرجو فى شأنه عدلى باشا ورشدى باشا لأن يستميلا نحوه عظمة السلطان . فوعدته بذلك به فوزارنى الدوكتور ألفريد عيد ، وتكلم معى فى قضية كيشار المرفوعة للقضاء ، وقص على طرفاً مما ورد ذكره آنفاً فى هذه القضية .

وأراد إستطلاع رأيى فيها يجب؟ فقلت: لا شيء يُعمل الآن إلا إنتظار ما يأتى به القضاء ، لأن كل سعى قد يعود بالخسران . ولا أدرى لماذا اهتم بأخذ رأيى في هذا الخصوص!

ثم حضر بعد العشاء إبراهيم باشا سعيد ، وشكرى باشا . وتكلمنا في بعض المواضيع الزراعية .

ثم حضر محمد يوسف المحامى ، وتطرق الكلام إلى نقص القانون في عدم معاقبة الموظفين في غير المصالح العمومية بما يشبهها (١٥٨) ، كالأوقاف الخاصة ، والبنوك ، والشركات ، وغيرها \_ إذا ارتشوا وعملوا أعهالا مضرة بهذه المصالح . وقد ملت إلى وجوب حماية هذه المصالح بعقوبات خاصة .

إشتد مرض العيون بالحرم أمس ، ولكنه خف اليوم ، ولم تنم البارحة . لطف الله بها .

نشرت جريدة الأهرام أمس جملة بإمضاء زكريا نامق ومحمد بيك سليهان،أعضاء في الجمعية التشريعية عن بني سويف، يمتدح فيها حديث رئيس النظار المنشور في هذه الجريدة من بضعة أيام. [ص ١٢٦٧] ونشرت اليوم جملة أخرى، لمحمد بيك خطاب المحامى، في هذا المعنى! ولعل الصلة التي بينه وبين توفين رفعت، أخ صادق بيك كاتم أسرار دولة الرئيس، لها دخل في نشر هذه الجملة \_ كها ظن بعض الناس!

وبهذه المناسبة نقول: إن هذا الحديث لم يصادف الإستحسان الذى كان ينتظره صاحبه فى نفوس الناس! ولا يكون لمثل هذه الجمل قيمة، حتى تصدر من أرباب النزاهة والفضل، وقتها يكون فى الإمكان نشر

<sup>(</sup>١٥٨) قراءة ترجيحية .

أضدادها وحتى تكون كثيرة ، من معارف متعددة .

#### فی ۲۲ سبتمبر سنة ۹۱۵

أمس نشرت الأهرام جملة رابعة لكاتب يدعى حسن شريف ، وهي في موضوعها أحسن ماكتب وأشد إيلاما للمصريين .

توجهت أمس إلى زراعة دسونس ، فاستقبلنى مديرها أحسن إستقبال . وبعد أن شربنا القهوة عنده ، ركبت مع حتاتة بيك عربة لمن يدعى على نجاتى ، حتى وصلنا القرية . فوجدنا حالتها غاية فى الإهمال ، خصوصا مبانى القرية . وعلمنا أن أكثر الأطيان تروى بمياه الراحة فى زمن النيل ، إذا كان لها فتحات بالخندق وترعة (...)(١٦١) التى كانت تدعى [ص ١٢٦٨] سابقاً بحر الاحكار(١١١)

وقد علمت أن البعض يريد إستئجار بعضها ، فأمرت الكاتب أن يأخذ طلبات الراغبين ، ويكتب لى كشفا بها .

ورأينا حولها أرضاً تبلغ مساحتها سبعة أفدنة ، متخلفة من إبطال ترعة الخطاطبة ، وفيها مياه غزيرة من النشع ، وبها بردى وحشائش أخرى مما تنبت عادة في المياه الراكدة أو مياه النشع . وقيل لنا : إن مفتش الرى أبدى رغبته في بيعها ، وأن يسمح للمشترى أن يأخذ ردما من حافة الحندق لردمها به .

كما علمنا أن قطعة الأرض ، التي في آخرها من الجهة الغربية ، بيع منها نصف فدان بالمزاد ، وقد علم(١٦٢) بالبيع عبد الله ، ولم يرد الأخذ

<sup>(</sup>١٦٠) أسم غير مقروء .

<sup>(</sup>١٦١) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>١٦٢) في الأصل: «وعلم».

TIVE

بالشفعة.

فتأسفت لهذه الإهمالات. ولما عدت ، كلمت محمد باشا محمود فى شأن الفتحات ، فكلف رشوان بيك أن يتخابر مع حضرة باشمهندس المديرية فى شأنها ، وفى أن ينهيها(١٦٣) فى ظرف يومين .

ثم عزمت على شراء تلك الأرض ، وتصليح مبانى القرية على قدر الأمكان .

وقد أشار على محمد محمود أن أتوجه إلى إسكندرية ، لتلافى ما عساه يكون قد غير الخاطر الشريف السلطاني من جهتى . ولم يزد عن ذلك !

فتوجهت فى القطار المفتخر ، ووصلت السراى فى الساعة ثلاثة وأربعين دقيقة ، فوجدت جعفر والى باشا عند عظمته إلى الساعة أربعة ونصف . ثم جاء محمود فخرى وقال : إن عظمته دخل الحرم ، لكونه منهوكا من التعب ، وعلم ـ بعد دخوله بوجودكم . وهل تريد البيات [ ص ١٢٦٩ ] فى إسكندرية أو تسافر الليلة ؟

قلت: إنى حضرت على نية العودة ، ولم آت مستعداً للبيات ــ خصوصاً وإنى تركت حرمى مريضة ـ فإذا أمكن أن أقابله الآن ، أو بعد مجلس النظار ، أمكننى أن أعود الليلة في أى قطار ، أو في قطار الصعيد . فعرض على أن نتوجه لعيادة سعيد المريض . قلت : حتى أعرف ردا من عظمته !

فذهب ، ثم عاد قائلا : إن عظمة مولانا يسلم عليكم ، وليس في الإمكان أن يقابلكم الليلة . فإذا بقيتم باكرا يمكن .

قلت: باكر فى أى وقت؟ فلم يجب! قلت: الأحسن أن أعود الليلة لمرض الحرم، ثم أرجع بعد. ونزلت معه إلى سعيد، وعدناه.

<sup>(</sup>١٦٣) قراءة تقريبية .

وفى أثناء جلوسي فى أودة التشريفات، حضر الوزراء، إلا الرئيس، وإلا فتحى (١٣٤).

وفهم عدلى منى ما جرى فى خصوص المقابلة ، فتبسم تبسم العارف بشىء ، وسلم على وفيه برودة ! فلم أتحمل وقلت بصوت شديد : سلم زى الناس ! أنا كنت معاك إمبارح ؟

ثم جلس ، وتكلم فى حادثة وقعت له وهى أنه ألقيت عليه يد عصاة من جلد ، فارتاع منها ، وظنها قنبلة ، ولم يطمئن إلا عقب أن حضر الحكمدار .

(١٦٥) وقد انتظرت حتى دخل الوزراء عند عظمته ، ثم نزلت مع محمود ، وبعد زيارة سعيد شربنا قهوة في الكلوب .

ثم عدت إلى مصر فى الساعة العاشرة. وعند نزولى من القطار زلقت رجلى ، فسقطت من العجلة وأعْرَجْت (١٦٦) وساعدنى، وأقامنى راغب الحاجب. وكان خلفى [ص٠٩٢٠] موريس مدير الضبط، وما سألنى عن شيء بعد أن نهضت ومشيت أعرجا متألما .

وقد كلفت محمود فخرى أن يطلب تحديد جلسة لى ، فقال : أليس الأحسن أن تعود أنت بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، أولى من أن تبقى تحت تحكم عظمته ؟ قلت : أبقى تحت تحكمه خير لى(١٦٧)!

<sup>(</sup>١٦٤) إبراهيم فتحي باشا ، وزير الأوقاف .

<sup>(</sup>١٦٥) يقصد: محمود فخرى باشا ، تشريفاتي السلطان حسين كامل ، أو الأمين الأول.

<sup>(</sup>١٦٦) أي : وأصبت في قدمي .

<sup>(</sup>١٦٧) لم يلتزم سعد زغلول طويلا بهذا الرأى ، فقد تغلبت عليه كرامته وعوامل أخرى سنراها في الكراسة ٢٦.



verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

1114



# الكراسة السادسة والعشرون

الجزء الثانى



**Y1A1** 

# الکراسة السادسة والعشرون الجزء الثانی من ص ۱۳۵۱ ـ ص ۱۶۱۷ من ۲۵ سبتجبر ۱۹۱۵ إلى ۱۱ أكتوبر ۱۹۱۲

#### محتويات الكراسة:

- ــ رواية سعد زغلول عن أسباب غضب السلطان حسين كامل عليه .
  - ـ نفى سعد زغلول فكرة دخوله الحزب الوطنى .
- قرار سعد زغلول بعدم استرضاء السلطان ، مع قبوله بمخاطر هذا القرار .
- عرض شركة التأمين الإنجليزية على سعد زغلول تعيينه رئيسا لمجلس إدارة فرعها في مصر.
- اعدام على صالح عبد اللطيف ، المعتدى على إبراهيم فتحى
   باشا .
  - ـ اعتراف فيليبيدوس بتلفيق مؤامرة المنصورة.
- \_ خلاف في مجلس إدارة الجمعية الخبرية الإسلامية حول فصل

- محمد نجيب الهلباوى المدرس بمدرستها ، والمتهم في قضية الاعتداء على حياة السلطان حسين كامل يوم ٩ يولية ١٩١٥ .
  - \_ تنكر أحمد لطفى السيد لمبادئه الأولى.
- \_ توسط عدلى باشا للمصالحة بين السلطان حسين كامل وسعد زغلول .
- \_ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين كامل وتصفية الخلاف.
- \_ الاكتتاب لجرحى الحرب البريطانيين ، واستياء السلطان لتهافت الناس عليه .
  - \_ اقامة سعد زغلول في عزبة مسجد وصيف.
- ــ انتخاب سعد زغلول عضوا في مجلس ادارة الجامعة المصرية .
  - ــ هجوم السنوسي على مصر.
- \_ عودة سعد زغلول إلى لعب الورق وبداية محنة جديدة من يثاير 1917 إلى أغسطس 1917 .
  - \_ غرق اللورد كتشنر وأصداء ذلك في الشعب المصرى.
  - \_ تفكير سعد في الاقتراض من السلطان والبنك العقارى .
- ــ تفكير سعد في التعيين مستشارا بوزارة الأوقاف خلفا لحسن صبرى .
- ــ انتقال سعد زغلول إلى مسجد وصيف من ٧ أبريل ١٩١٦ إلى ٦ أكتوبر ١٩١٦ .
  - \_ مشكلة لجنة بورصة الاسكندرية.
- ـ انتهاء خدمة جراهام ، مستشار الداخلية ، ورفض سعد زغلول حضور الاحتفال بتوديعه .

## [ ص ١٣٥١ ]

#### ۲۵ سبتمبر سنة ۹۱۵

حدث في هذا العام ثلاث حوادث فوضوية:

محاولة شاب ، يدعى عباس خليل ، اغتيال عظمة السلطان ، باطلاق النار عليه عند مرور موكبه من أمام « قرة قول »(١) عابدين ، عندما كان ذاهبا لزيارة بعض ذوى البيوتات القديمة .

ومحاولة آخر فى اسكندرية اغتيال حياته بإلقاء قنبلة على عربته ، عندما كان متوجها لصلاة الجمعة .

وطعن إبراهيم باشا فتحى بسكين ، ثلاث مرات في كتفه وفي وجهه (٢) ، عندما كان يريد السفر إلى الصعيد من محطة مصر .

<sup>(</sup>١) أي : قسم عابدين . وقد حرف العامة هذا اللفظ إلى : «كراكون » .

<sup>(ُ</sup> ٢ ) في الأصل : « وفي وجهه بسكين » . وقد حذفنا «بسكين» ، لسابق ذكرها .

توالى هذه الأعمال الفظيعة شغّل بال الحكومة كثيرا ، وأخذت تبحث وتنقب عن مصادرها ، واشتدت في البحث والتنقيب بعد وقوع الحادثة الثانية ، وشايع ذلك أن اتصل بعلمها عزم جماعة من المنصورة على الحداث ثورة في البلدان ، والإتيان بأعمال تساعد الترك ، وتوقع الإنكليز في الارتباك .

وقد اهتمت (٣) الحكومة لذلك كل الاهنهام ، وألقت القبض على الكثير من الناس الذين اشتبهت في أمرهم ، ورأت أن تعتقل أيضا بعض التلامذة \_ خصوصا الذين سبق الحكم عليهم بالطرد (٤) من مدرسة الحقوق ، لتخلفهم عن الدروس يوم أن زارها عظمة السلطان \_ كها اعتقلت (٥) كثيرا من رجال الحزب الوطني . وكانت علتها (٢) أن الأولين أثبتوا بغيابهم عن المدرسة استعداهم للشر ، وأنهم أهل لإيقاعه ، والأخرين سمموا الأفكار بكتاباتهم وأقوالهم ، وأنه من مصلحة البلاد إعتقالهم اتقاء لما عساه يقع [ ص ١٣٥٢] منهم .

ولما علمت بذلك ، تكلمت مع رشدى باشا فى شأن اطلاق سراح التلامذة ، اكتفاء بما وقع من العقاب عليهم ، لأن فى اعتقالهم شيئا من الإرهاق والقسوة ، اللذين (٢٦) لا يفيدان إلا كسر الخواطر ، وتنفير الناس من حكومته .

ثم لما علمت باعتقال المكباتي ومحرم رستم ، وكان الأول من زملاثي في الجمعية التشريعية ، وطلب مني حسن خيري بيك أن أسعى بكلمة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فاهتمت).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالطرد عليهم».

<sup>(</sup>٥) أضفنا: (كيا اعتقلت) لسلاسة العبارة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بعلة).

<sup>(</sup>٦ م) في الأصل: «الذين».

خير لدى رشدى بخصوصه ، وكان الثانى أعرفه من زهاء الثلاثين سنة ، وتوليت الدفاع عنه مرة فى قضية جنائية \_ كلفت صدقى بيك(٢) ، الذى كان مسافرا إلى اسكندرية ، أن يرجو رشدى باشا فى الإسراع بالنظر فى أمرهما ، والإفراج عنهما ، إن لم يكن هناك ما يوجب استمرار السجن عليهما .

تقابل صدقى مع رشدى ، ولم يكد يبلغه الرسالة حتى قال له : إن المسئلة تحولت على النيابة ، وأصبح الشأن فيها لها .

ثم بلغ عظمة السلطان ذلك ، فتكدر منه ، وأرسل مع أمينه الأول مؤاخذة لى على ذلك . فرأيت من الواجب أن أعرض لعظمته الحقيقة بنفسى ، واستعطفه . فأخر مقابلتي ، وقدم عليها عاطف وفتح الله .

ولم يقنعه ما عرضت من أسباب شفاعتى ، بل يظهر أنه تأول كل كلامى إلى غير قصدى ، حتى ما كان منه واضح المراد! فلم يعجبه قولى - جوابا لتألمه من عمل بعض السفهاء - إن العقلاء يقدرون عظمته قدرها ، ولو كان لهم سبيل لابداء آرائهم  $(^{(Y)})$  ، لرأى عظمته منهم كل ما يسره ، ولكن السبيل أخذ عليهم بعدم انعقاد الجمعية  $(^{(A)})$  .

ففهم أن هذا اعتراض منى على عظمته ـ كما فهمت ذلك أخيرا من رشدى .

ولقد رجوت رشدی ــ بعد ذلك ــ في على باشا فهمي (٩) ، إجابة

<sup>(</sup>٧) محمد صدقى بك، أخو محمود صدقى باشا عديل سعد زغلول.

<sup>(</sup>٧م) في الأصل: آراءهم.

<sup>(</sup> ٨ ) أي لم يمكنوا من التعبير عن تقديرهم للسلطان بسبب عدم انعقاد الجمعية التشريعية .

<sup>(</sup>٩) أى رجوت رشدى من أجل على باشا فهمى .

لطلب شكرى باشا وصالح صقر [ ص ١٣٥٢] وإسهاعيل حمدى التلميذ، أخى حرم الباجورى، إجابة لرجاء أخته. وفي تلميذ من مدرسة مدرسة المهندسخانة، إجابة لرجاء أخيه وأبيه. وفي تلميذ من مدرسة الحقوق يدعى رياض، إجابة لرجاء والدته التي حضرت في البيت، وبكت واستبكت أهلي بكاء مرا. وفي أمين الرافعي، لرجاء أبيه الشيخ الكبير.

ومع ذلك ، فها كنت أزيد مع رشدى عن قولى : إذا كان من الممكن الإفراج عن فلان ، كان الإسراع فيه محمودا . وما كنت ألح عليه حصوصا فيمن يقول لى عنه : إنه ليس من الممكن اخلاء سبيله .

يظهر أن رشدى باشا بلّغ السلطان بما وقع منى بالنسبة لهؤلاء ، كها بلغه بالنسبة للآخرين . وانضاف إلى ذلك أن محمود أبا النصر ، نقيب المحامين ، وشى للسلطان بأنى أسعى ـ ليل نهار ـ فى تخليص رجال الحزب الوطنى ، لأحل منه محل شاويش وفريد!

فرية كاذب حسود جاهل! لأنى لم أشفع فى هؤلاء بصفة كونهم رجال حزب، بل بصفة كونهم أشخاصا، أعرف بعضهم بكرم الأخلاق، وبعضهم أحببت فيه داعى النجدة.

أما الحزب الوطنى ، فلست من رجاله ، وأنا أول رجل عاداه (۱۰) هذا الحزب ، وآذاه بجرائده وخطبه ، أيام كان محمود أبو النصر ذيلا لمصطفى كامل ، وعضوا من أعضاء حزبه . وما على الذين لا يعرفون هذه الحقيقة إلا أن يطالعوا جرائد الحزب الوطنى ، وخطب رجاله ، يجدونها مملوءة من الطعن في وفي أخى وغرنا .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (عداه).

ولو كان في ميل للأحزاب ، لدخلت حزب الأمة ، وهو يضم كثيرا من أصدقائي (١١) . أو لبحثت (١٢) عن رئاسة الحزب الوطني قبل أن يفشل ، وتذهب ريحه ، وتنقطع برجاله الأوصال . وما الذي يشوقني لمركز فريد : أغربته أم حاجته ؟

# [ ص ١٣٥٤ ]

ألا إن الذين افتروا هذه الفرية لمغفلون في خبثهم ، وحمقى في افترائهم . ولكن يظهر أن هذه الفرية \_ رغها عها فيها من الحمق \_ قد أثرت على نفس السلطان ، فانقبضت منى ، وأحس بهذا الانقباض محمد باشا محمود ، فأشار على \_ يوم الثلاث الماضى ، حيث كنت زرته وأنا ذاهب إلى عزبتى \_ بأن أتوجه إلى اسكندرية ، وأقابل السلطان ، إحباطا لعمل أولئك الخبثاء . ولم يزد على ذلك .

فذهبت إلى سراى رأس التين ، وطلبت المقابلة ، فلم أحظ بها . وفهمت من جواب التشريفاتي ، وهيئته ، أن في الأمر شيئا . فعدت إلى مصر وفي النفس أثر(١٣) من هذا الإغضاء . ورجوت محمود فخرى ، الأمين الأول ، أن يطلب تحديد جلسة ، ويعلنني بها عند التفضل بها من قبل عظمته . ولكنه إلى اليوم – ٢٦ سبتمبر سنة ٩١٥ لم يعلمني بشيء!

وقد كان رشدى باشا حضر عندى يوم الخميس الماضي . فحكيت له

<sup>(</sup>١١) هذه أول مرة يعترف فيها سعد زغلول بهذا الاعتراف عن حزب الأمة .

<sup>(</sup>١٢) قراءة ترجيحية .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «أثرا».

ما وقع ، فقال : إن الخطأ من محمود فخرى ، لأن عظمته قال : إن كان المراد المقابلة قبل الساعة السادسة ، فليس فى الإمكان ، أما بعدها فممكن .

قال: وإن عظمته يتألم أحيانا من فخرى هذا ، لأنه لم يسد مسد خيرى ، ولا يحسن القيام بالأمور التي يكلف بها . وإني سأجتهد ، مع عدلى ، في أن يكون لك جلسة .

فلم أقل شيئا ، بل سكت سكوت المرتاح لهذا السعى . ولكى يخفف عنى وقع هذه المسئلة قال دولته : إن السلطان سريع الانفعال ، ولكنه طيب القلب ، ولم يكن بالغضبان منك ، ولكنه مشمئز! قلت : وما علة هذا الاشمئزاز؟ وما السبب في هذا الخفض بعد ذلك الرفع؟ على أنه إن كان ذنبي لديه أني تكلمت معك في بعض المعتقلين ، فلست إلا صديقي ، أناجيك كما أناجي نفسي ، وإذا أنهيت إليك أمرا ولم تر فيه رأيي ، تركت الأمر لك ، وعدلت .

أما إذا كان [ ص ١٣٥٥ ] نُسب إلى أن سعيت لدى غيرك ، فهو ظلم وبهتان .

ثم افترقنا ، وقد أخذت أفكر في الأمر طويلا ، وكنت بين السكوت التام عن كل سعى للاستعطاف والاسترضاء ، والسعى فيه :

يُحسِّن الأول أنه يصعب على أن أعتذر عن غير ذنب ، وأن أهين النفس وأذلها طمعا في رضا لا أقدر على استدامته ، ولا أستطيع التمتع بدوام نعمته ، لأن ذلك يطلب منى تجنب أمور أجهلها ، ومباشرة أمور لا أعلمها ، ولو علمتها ربما لا أتقنها . ثم إنى آنس من نفسى ضعفا عن الجهاد والعراك ، وقناعة عن الجاه العريض والمنصب الرفيع .

ويحسِّن الثانى ، أننا فى زمن فتنة وحرب ، يجب على العاقل فيه أن يتقى شره بكل وسيلة لا ضرر فيها بالغير . ومن جهة أخرى فإن عظمة السلطان سريع الرضا ، وغيظه كالبرق اللامع ، وله أياد على العائلة من قبل توليه يجب أن يُتحمل منه فى جانبها ما لايتحمل من سواه . ولو لم يكن له أمل واسع فى مثلى لما لحقه غضب من عملى . ولازلت حائرا بين الأمرين ، لا أدرى أيها أختار .

قد يلومنى لائم بأنى لم أعدل عن الشفاعة فى بعض المعتقلين ، بعد حادثة المكباتى ، ع أنها كانت درسا عظيها ينبغى الاعتبار به ، والإرتداع عن مثل السعى الذى ارتجيه!

ولكنى لا يمكننى أن أسكت عن نصرة الحق ، والأخذ بيد الضعيف ، ولو كان لى عدوا ! \_ خصوصا إذا التجأ إلى فى الدفاع عنه . وإنى أرى من نعم الله على أن يلتجىء الأعداء إلى فى الشدائد ، لأنقذهم منها . ويكون أكبر سرورى أن ينجيهم الله على يدى ، كما وقع لى مع (١٤) [ ص ٢٥٦٠] كثيرين .

وللحق على نفسى سلطان أكبر من كل سلطان ، فحتى تجلى لى ، لا يمكننى أن أخالفه ، ولو كان فى مخالفته أكبر سعادة لى . ولهذا لا يمكننى ـ بأى حال ـ أن أوافق على ظلم يصدر من الحكومة ، خطأ أو عمدا ، مها كان بينى وبين رجألها من الصداقة والود .

نعم ، إنى لاقيت من جراء ذلك صعوبات جمة ، وتجريمت كثيرا من الغصص ، وحرمت كثيرا من المنافع ، ولكن نفسي لا يصفو لها عيش مع

<sup>· (</sup>١٤) هذه العبارة مكررة في الصفحة التالية (ص ١٣٥٦) وقد حذفناها للتكرار.

الباطل ، ولا تخلُص لها لذة في غير الحق (١٥) . وكثيرا ما حاولت صدها عن الانفعال ، لما يصيب الغير من أذى تعديا عليه ، فلم أفلح ، بل لم يكن إلا أن تمادت في تأثرها وكان الصد إغراء!

فإذا كان السبب في غضب عظمة السلطان على أني تشفعت في بعض من حبسوا ، لاعتقادى براءتهم أو لأن أهلهم استغاثوا بي ، فلا ينبغى لى أن أطمع في رضائه! لأني فعلت ذلك ، وأفعله ، ولا يمكنني الاقلاع عنه مادام فعله ممكنا ، والنفع منه متوهما .

نعم! إن هذا لا يعد عد أهل العصر سياسة ، وربما سماه بعضهم حاقة! ولكن ليست السياسة أفضل صفات الإنسان ، ولا الحماقة أحسن أخلاقه! فأفضل من الأولى العدالة ، وأحسن من الثانية إعانة الحاكم على ظلم العباد! [ص ١٣٥٧] وفضلا عما في طبعي من النفور من الباطل ، والتأذي من الظلم ، فإني قد عاهدت أمتى \_ أيام الانتخابات \_ أن أكون مدافعا عنها ، ساعيا في رفع شأنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا . وقلت في الجمعية التشريعية دائما : أنا رجل وضعت فكرى وبياني تحت تصرف أمتى ، فلا يمكني أن أخالف هذا العهد أبدا \_ رضيت الحكومة عني أو غضبت!

وإنى أكون خائنا لهذا العهد، إذا قضت على علاقة الولاء للسلطان ، والصداقة لأكبر وزرائه ، أن أسكت فى حق ، أو أنطق فى باطل!

<sup>(</sup>١٥) أى لا تجد لها لذة فى غير الحق . وكان سعد زغلول قد كتب عبارة : « ولا تحلو لها حياة » ، ثم شطبها .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: «عن».

ولقد عقدت النية على اعتزال السراى إذا لم يفد سعى رشدى ، الذى وعدنى به من تلقاء نفسه ، فى القريب العاجل . لا انتقاما من عظمة السلطان ، لأنه أكبر من أن يتأثر بهذا ، وأنا أضعف من أن أحاوله ، ولكن لأربأ بنفسى عن الذلة والانكسار ، وأترفع بها عن أن تنال ارتفاعا بانخفاض !

صحيح أن في ذلك ما يشمت الأعداء ، ويؤذى بعض الأقارب في مصالحهم . ولكن لا يصح أن أكيد الأعداء بتصعير الخد ، وخفض جناح الذل! وأن أنفع أقاربي بضِعَة نفسي ، والحط من قدري! ثم إني أرى في التقرب ، بعد ذلك الابعاد ، خفضا من شأن الأمة التي أنا أمثلها بصفة كوني وكيل الجمعية التشريعية .

ولقد يكون من وراء هذا الاعتزال الاعتقال ، لأنه أصبح سهلا ، لا يُطلب له سبب إلا إرادة ولى الأمر! فاللهم إن السجن أحب إلى [ص ١٣٥٨] من الاستخفاف بأمتى ، وعدم الاحتفاظ بكرامتى(١٧٠).

<sup>(</sup>١٧) هذا الحوار بين سعد زغلول ونفسه ، يوضح تماما أن زعامة سعد للأمة كانت قد نضجت على نار الحرب العالمية الأولى ، وما تعرضت له الأمة المصرية من محنة على يد الحياية والحكومة . كها توضح أن سعد زغلول كان قد اختار جانب الأمة في الصراع النفسي الذي كان يتجاذبه بين السلطة ، بكل ما فيها من حماية له ولأهله ، والأمة - بكل ما يترتب على ذلك من محنة تلحقه شخصيا وتلحق أهله . ونحن هنا أمام ارهاصات ما وقع في أعقاب انتهاء الحرب ، عندما تصدى سعد زغلول على رأس رفاقه للدفاع عن الأمة والمطالبة باستقلالها .

شاعت إشاعة بأن فى الحكومة من يميل إلى استعبال التعذيب مع بعض المتهمين ، الذين تكون أدلة الإدانة توفرت ضدهم من اعترافهم أو كتاباتهم أو أخذهم متلبسين بجرمهم! فلم أصدقها ، لمنافاة ذلك للعدل الإنكليزى . ولقد قال لى بهذه المناسبة به حافظ بيك رمضان : إن الطريقة لحمل المتهمين على الاعتراف عمن يكون اشترك فى الجريمة معهم ، هى العمل على ما يضعف الإرادة فيهم ، من الإكثار من سؤالهم ، والإطالة فى التحقيق معهم ، ومضايقتهم بنقلهم من مكان إلى مكان لى عبر ذلك .

ولقد قرأت الليلة في جريدة المؤيد ، ملخص ما جرى بجلسة اليوم التي عقدها المجلس العسكرى ، لمحاكمة صالح عبد اللطيف ، الذي طعن إبراهيم فتحى باشا يوم ٤ سبتمبر سنة ٩١٥ جملة طعنات في محطة مصر . ورأيت أن هذا الجانى ، بعد أن اعترف عقب ارتكاب الجناية بجريمته ، وأنه كان مصمها على قتل رئيس الوزارة رشدى باشا ، وثروت باشا وزير الحقانية ، بكل جرأة ووقاحة ـ عاد اليوم ينكر فيه قتل الاثنين ، ويتلمس الأعذار لتخفيف العقوبة عنه!

والظاهر أن ذلك نتيجة ضعف الإرادة عنده . ولا يبعد أنه ، إذا طالت المدة عليه ، يعترف بشركائه ، وبمن وزع عليهم مبلغ الثانمائة جنيه ، الذى اختلسه قبل الواقعة بيومين .

ولو كان العمل على القانون الإنكليزى ، فإن التحقيق في هذه القضية [ص ١٣٥٩] يكون باطلا . أما إذا كان العمل بالقانون المصرى ، فإنه يكون صحيحا ، ولكن لا تكون العقوبة بالإعدام . ولا أظن المجلس يلفق بين القوانين ، فيعتبر التحقيق صحيحا بناء على القانون المصرى ، ويحكم بالأعدام بناء على القانون الإنكليزى !

على أنه لا يصح أن يطبق القانون الإنكليزى ، لعدم نشره على المصريين ، إلا أن يقال بأنه ، فى حالة وضع البلاد تحت الأحكام العرفية ، يكون القانون عبارة عن إرادة القائد الذى وقعت الجناية فى دائرته . ولم أدرس هذه المسئلة . وسأدرسها !

#### ۲۹ سبتمبر سنة ۹۱۵

توجهت إلى (١٨) عزبة وصيف أمس ، وأبديت بعض الملحوظات للذين يشتغلون في المنزل . ورأيت القطن أقل رداءة مما كنت أتصور قبل . وساوم تاجر من المنصورة في الغلة (١٩) على مائة وخمسين قرش ، ودفع العربون ، على أن يكون الخيار لنا مدة يومين . وأبدى مثل هذه الرغبة تاجر من تفهنا العزب . وقد كنت تركت العينة لعرضها على تجار روض الفرج ، فلم يقبلوا أن يشتروه بالوزن . ولذلك عولت على أن لأ أبيع الآن وأن أتمهل قليلا من الزمان .

حضر رشدی باشا الیوم ، وما رأیت من اللیاقة أن أزوره ، لأنه إن كان فعل ما اقترحه ، ونجح فیه ، كان بادر إلى إخباری . وإذا لم یكن نجح ، فریارته إعنات . وعلی كل حال ، فقد عولت أن أترك الأمر لله یتصرف فیه (۲۰) [ ۱۳۲۰] بحكمته ، وفائق قدرته .

وصلتنى أمس دعوة من المحافظة ، بخصوص حضور الاحتفال بالكسوة غدا ، فى الساعة ١٠ . ورأيت أن لا أذهب لعدم العادة ، ولكى لا يُتوهم أنى قصدت التملق لرشدى باشا ، الذى سيرأس هذا الاحتفال بالنيابة عن السلطان .

<sup>(</sup>١٨). أضفنا ﴿ إِلَى ﴾ لتصويب العبارة .

<sup>(</sup>١٩) هكذا في الأصل، ويقصد: المحصول.

<sup>(</sup>٢٠) أضفنا: ﴿ فيه ؟ .

ولقد أعلم أن خطة الاعتزال الذى اخترتها لنفسى تفضى إلى نتائج مكروهة ، أو مضرة ــ ولكنها أخف على وأسهل من ذل الاقتراب والرضا بما لا يرتاح إليه الضمير .

بعد كتابة هذا ، حضر عندى عدلى باشا ، وتحادثنا مليا فى شأن غضب السلطان . فأكد لى أن عظمته لم يفاتحه فى هذا الشأن ، وإنما علم به من رشدى ، وأن الخطأ وقع من محمود فخرى ! فقلت : أريد أن أفهم ذلك ، ولم أجادل رشدى فيه ، ولكنى كلفّت محمود فخرى بأن يلتمس لى تحديد جلسة ، ويخبرنى بها ، وإلى الآن لم يصلنى منه خبر . قال : إنه سيفاتح السلطان فى الأمر ، لأن له شأناً كبيرا فيه . ولكنه يعتقد \_ على حسب ما يعلم من حالته \_ أن سبب غضبه منى لا يعدو أن يكون أمرا آخر غير الرجاء فى مسئلة المكباتى .

قلت: لا أعلم شيئا غيره! قال: سمع من أحد أصدقائك فى الجمعية التشريعية، أنه يريد انعقادها، حتى يسأل الحكومة عن سياستها. فربما توهم أنك تقاسم صاحب هذا الرأى رأيه! قلت: هذه الفكرة لم تدر بخلدى، وليس موضوع هذه المسئلة من خصائص الجمعية. وعلى فرض أن يكون هذا الرأى رأيى فليس فيه ما يغضب السلطان.

ثم فهمت منه أن السلطان تأثر من رشدى لأنه أفرج عن المكباتي! وقد أجاب (٢١) السلطان بأنه لا يسوغ إطالة السجن على ناثب الأمة ، من غير سبب . فقال عظمته : [ص ١٣٦١] وكذلك أباظة (٢٢) من نواب الأمة ، وأمر باعطائه حرية التنقل في مديريته . واتخذها (٢٣) لازمة

<sup>(</sup>٢١) أي أجاب رشدي باشا السلطان. وفي الأصل: «وأجاب».

<sup>(</sup>٢٢) يقصد: إسهاعيل أباظة باشا.

<sup>(</sup>٢٣) أي: اتخذها السلطان.

يرددها عند كل مناسبة!

وفهمت منه أيضا أنه سيُفرج عن بعض المعتقلين ، لأن رشدى باشا كان استشاره في هذا الأمر ، فقال : لا معارضة عندى في الإفراج . ووعده بأن يعرض عليه الأسماء للوقوف على من تقتضى حالته اطلاق سراحه .

وفى ختام السمر قال لى عدلى ــ وقد رآنى منفعلاً من غضب السلطان: لا تهتم كثيرا فهى سحابة ، وتزول عها قليل! قلت: إن لا أطمع الآن فى شيء ، فإن مراكزكم لا تحسدون عليها. وللسلطان أن يفهم أنه الآن مخوف ، لا مرجو! ولكنه فى مثل حالته يخاف من أضعف الناس .

وقد تألم لى(٢٤) من دنلوب ، وطول حديثه ، وكثرة تردده فى الأمور ، وبطىء فهمه ، وقال : إن المستشار الحالى يسير الأن على خطة معتدلة ، وطريقة مملوءة من الذوق وحسن المعاملة ، على العكس مما كان من قبل .

قد كان حضر ، قبل عدلى باشا ، زكى باشا من قبل رشدى ، ليفهمنى حقيقة المعاملة التى جرت مع عائلة المرحوم قاسم أمين . فلهذا ، ولما تبينته من حديث عدلى ، غيرت رأيى فى حضور الكسوة ، وحضرت ، ولم أر من أرباب الحيثيات إلا إبراهيم رفعت باشا ثم محمود أبو النصر . وكان الاحتفال باردا ، والمتفرجون قليل .

عاد فى عربتى شكرى باشا ، وشكى من اضطهاد عظمة السلطان لنسيبه عبد الغنى شاكر ، وبحثه عن رفته ، وتعيين مصطفى عبد الرازق بدله ، حتى إن شيخ الجامع ، بعد أن أحسن الشهادة فيه أمام عظمته ،

<sup>(</sup>٢٤) أى تألم عدلى باشا يكن من دنلوب . وكان عدلى يكن وزيرا للمعارف العمومية .

عدل فطلب رفته فى اليوم التالى! ورجانى أن أرجو عدلى فى أن يتشفع له ، وقال إن رشدى وعده أن يعينه فى مكان آخر ، فقال له : إذن الأحسن نقله إلى ذلك المكان ، ولو اقتضى ذلك قليلا من الأيام ، لأنه لا خطر فى بقائه .

# [ص ۱۳۹۲]

سافرت العزبة يوم أول أكطوبر سنة ٩١٥ ، وتلاقيت في القطار مع الدمرداش (٢٥) وشخصا يدعى طرخان بك من صهرجت الصغرى . ولم نفتح الحديث خارج الزراعة (٢٦) وبعض الشؤون الخاصة .

وقد أقمت بالعزبة ليلتين ، وحضرت أمس صباحا . ولم أشتغل بشيء ، ولا افتكرت في شيء هناك مدة هذين اليومين ، إلا في عمارة البيت ، وأشنال الزراعة .

بعد عودت ، وجدت خطابا من وكيل شركة التأمين الإنكليزية ،يطلب فيه مقابلتي . فتكلمت معه بالتليفون ، وحضر اليوم ، فقال : إن الشركة التي يمثلها ، لها مركز في لوندره ، وتريد أن يكون لادارتها التي في مصر ، مجلس إدارة يتألف من أجانب ، ويكون مرءوساً بأحد أصحاب النفوذ ، وقد وقع الاختيار على مدير بنك الأنجلو ايجبسيان ، ومدير بنك الأوريان ، ومرقص بك سميكه . وطلبني بصفة رئيس . وسيتعين لكل مرتب ، ولكن لا يكون حصته في الربح إلا بعد نهاية الحرب . وتعيين المرتب وبقية المشروع تكون بالمخابرة بينك وبين

<sup>(</sup>٢٥) الدمرداش هو الشيخ عبد الرحيم الدمرداش، العضو المنتخب في الجمعية التشريعية عن القاهرة.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل: «خارج عن الزراعة».

الشركة مباشرة . قلت : إن المسئلة تستحق التأمل ثم أخبرك بعد ثلاثة أيام . وانصرف . ويلوح لى أن المشروع ليس مما يرفض . في (٤ أكطوبر سنة ٩١٥)

اجتمع عندى أمس ٤ أكطوبر، كل من شكرى، وطلعت، وصدقى . وكنت علمت من قبل أن مجلس الأزهر قرر رفت عبد الغنى، وأن حسن باشا جلال عارض أشد المعارضة فى رفته، وتعيين حسن صبرى . وقدم مذكرة طلب اثباتها فى المحضر.

ورأيت شكرى متأثرا من رفت نسيبه ، وميئوسا من أصدقائه فى الوزارة ، الذين أعلنوا بعدم استحقاقه للرفت ، ثم لم يتجرأ واحد منهم على الشفاعة فيه .

وقد قال طلعت: إن صالح [ ص ١٣٦٣ ] لطفی (٢٧) ، الذی حکم علیه بالإعدام ، کان أحضر إلیه فی التحقیق حرا من القید ، ولم یکن حاضرا سوی رشدی وثروت . ثم علم بعد ذلك أن عظمة السلطان غضبان من هذا الاطلاق (٢٨) . وأشیر علیه (٢٩) بأن یسترضیه ، خشیة أن یبلغ الغضب به إلی الأمر برفته! فذهب ، وعرض علیه أن هذه عادة المتهمین فی التحقیق ، یحضرون بلا قید ، ولکنهم یقیدون بعد انصرافهم إلی السجن . فأظهر له الرضا بهذا الإیضاح . ولا یعتقد أن أحدا . غیر رشدی .. ألقی هذه العبارة إلی عظمته . فقال شکری : إنه ربما فعل ذلك خشیة أن یسبقه أحد إلی روایته!

نفذ حكم الإعدام أول أمس على صالح عبد اللطيف! وقال

<sup>(</sup>٢٨) يقصد: عدم تقييد المتهم.

<sup>(</sup>۲۹) أي على طلعت.

«هارقی» لشكری باشا: إنه كان ثابت الجنان، لم يظهر شيئا من التأثر، ورفض أن يقابل أى إنسان، حتى أباه. وقال طلعت: إن ما نشره بعض الجرائد من كون رشدى وثروت قابلاه فى السجن قبيل إعدامه، صحيح. والغرض من هذه المقابلة كان الحصول منه على اعتراف بما يكون له من الشركة مع الغير، فأبى أن يبوح بشىء كل الإباء، رغها عها بذلاه من الوعود الخلابة!

وقال طلعت: إن فيليبيدوس أخبره بأنهم لم يعلقوا أول الأمر أهمية على مسئلة المنصورة \_ أى المؤامرة التى زعموا انعقادها ، ولم يكونوا يريدون التبليغ عنها لاعتقادهم أنها ملفقة ، ولكن رشدى باشا اهتم بها كل الاهتهام عندما علم بها . ثم إن الضابط الروسى بطل الرواية فيها ، أصله من فلسطين ، وكان هرب ودخل الجبش الإنكليزى . فتعرفوه ورفتوه منه واعتقلوه .

أخبرنى محمد بيك يوسف أن أحمد بيك رأفت، نائب مستشار قضائى فى نظارة الأوقاف، أكد له ما بلغنا عن سعاية محمود بيك أبى النصر لى عند السلطان، [ص ١٣٦٤] حيث قال له: إن سعد باشا يبث فى الشبان روح جاويش وفريد! ويفتكر فى أنه قال إنه بلغ الأمر إلى عظمة السلطان أو أنه سيبلغه. وأن رأفت بيك روى هذا إلى عبد العزيز بيك فهمى، لكى يحذرنى منه، إذ لم يكن له هو على من تردد يسمح له ذلك. فقلت لمحمد يوسف: ولكن عبد العزيز لم يخبرنى بشىء من ذلك! ولعله لاحظ مصلحة صديقه محمود، أو أنه وبخه على سعايته واكتفى بهذا التوبيخ. والمستقبل كشاف الغيوب. ولقد قلت لمحمد يوسف: من هم أولئك الشبان الذين أبث هذه الروح فيهم ؟ وما هى روح جاويش وفريد؟ إن هذا افتراء عظيم. (٥ أكطوبر سنة روح).

حضر عندى عاطف أمس، وقال لى: ألا تريد الذهاب إلى اسكندرية ؟ قلت: لا أريد، لأنى أشعر بانكسار فى قلبى، ولأنه لا يمكننى أن أوافق على ظلم، ولا أن أتقرب بباطل. وقد كنت أول الأمر ذا أمل فى العدل وتوزيعه، ولكنى أصبحت الآن بها رأيت وسمعت منقطع الأمل، ولا يجلو لى مبدأ من يقول: من أحسن لى وأساء إلى غيرى كان من المحسنين! بل أنا مع من يقول: من أساء إلى وأحسن إلى الناس عددته من المحسنين! ولقد حركت هذه العبارة فى وأحسن إلى الناس عددته من الأوهام.

كتبت إلى محمد باشا محمود ، من سبعة أبام ، أرجوه أن يفيدنى عما تم فى مسألة مياه الراحة ، والنفقات اللازمة لها . فلم يجب لغاية الآن . وقد أرسلت إليه مع على بيك عمر يوم الأحد الفائت ، وشكرى باشا يوم الاثنين . ولا أدرى ما السبب فى التأخير عن الجواب . والله أعلم بالصواب .

ما أحرج مركز من كان فى هذه الأمة ذا نفس عالية وهمة ، [ ص ٢٥٥ ما أحرج مركز من كان فى هذه الأمة ذا نفس عالية وهمة ، ولا عبا للخير العام ، مخلصا لمصلحة بلاده ، صادقا فى قوله ؟ إنه لا يحلو له ماؤها ، ولا تصفو له سماؤها ، إذ يكون معرضا لمعاداة كثير من الطبقات ، إلا إذا صانع ووارب! ولايتفق ذلك مع صفاته التى فرضناها فيه .

إذا جرينا على قول من قال: دعها سارية (٣١) تجرى ، ولا تبيتن إلا خالى البال ، ألا يكون معنى ذلك أنه لا محل للتضامن بين الناس ، وأن كل واحد منهم يجب أن يعيش بمعزل عن الآخر لا يشعر بأله ،

<sup>(</sup>٣١) وقد تقرأ : ﴿ سياوية ﴾ ، بل هي الأرجح ، والمعنى : دع الأرض تجرى

ولا لذته ، ولا يحس بنعمة غمَرته ، ولا بنقمة أصابته ! وهل هذا شيء آخر سوى عيشة الإنعام ، وحياة الهوام ؟

وإذا جرينا على قول الحديث: « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا » ، ألا يجر ذلك إلى التعصب الممقوت ، والتعرض لأخطار لا قبل للواحد بها ، خصوصا إذا لم يعمل الكل به ، بل تهاون الأكثر فيه ، فإن ذلك يكون خطرا كبيرا على من طبق سيرته عليه . (في 7 أكطوبر)

#### ۸ أكتوبر<sup>(٣٢)</sup>

أمس ، ٧ أكطوبر ، توجهت إلى (٣٣) العزبة ، وعدت مساء ، بعد أن باشرت أشغال العهارة والزراعة . وقد علمت عند العودة بنزول أسعار القطن عها كان عليه أول أمس .

وفى صبيحة اليوم ، قالت لى حرمى : إن عائلة خليل جاهين حضرت باكية ، تستغيث بى لأنهم اعتقلوا زوجها والأولاد الأربعة ! قلت : إنى متأسف لعدم إمكانى أن أفعل شيئا لها ، فقد توسطت لغيره ولم أنجح ، ولم تبق المودة بينى وبينهم . وأحسن شيء التوسل بالله .

### [ ص ١٣٦٦ ]

علمت من بعض الجرائد أن رشدى باشا حضر أمس إلى العاصمة ، فأردت الاستفهام منه عما فعل مع السلطان فى خصوص ما وعد به من تلطيف خاطره ، فتكلمت معه بالتليفون رغبة مقابلته ، فقال إنه سيحضر عندى ما بين الساعة ثلاثة وأربعة ، وإنى انتظر فى هذا الميعاد .

<sup>(</sup>٣٢) غير مكتوبة في الأصل.

<sup>(</sup>٣٣) ﴿ إِلَى ﴾ غير موجوده في الأصل.

ثم قال لى إنه كان يريد أن يتكلم بالتليفون معى لأن بلاغا ورد إليه بأنى أتآمر على قتله مع آخرين! فضحك وضحكت، وقلت: ليت قاتليك مثلى!

وإلى الآن لم يحضر الساعة ٤ بعد الظهريوم ٩ أكطوبر سنة ٩١٥. وقد علمت بعد ذلك أنه سافر في قطار الساعة ٤! والظاهر أنه نسى وعده على حسب عادته!

أطلق سراح خليل شاهين وأولاده اليوم ، وحضر عندى شاكراً لما أظهرته نحوه من الانعطاف . فقلت له : إنى لم أفعل شيئا أصلا لك ولكنى فى الحقيقة رثيت لحالك! وقال : إنه لم يعلم إلى الآن سببا لسجنه ، وقيل له إن سجنه بأمر من الداخلية . ولم يتمكن من مقابلة رشدى باشا ، ولم يجدوا عند تفتيشه شيئا سوى صورة عظيمة ثمينة للخديوى السابق ، فأخذوها ، مع كتاب عن تاريخ مصطفى كامل . فقلت له : إن الأحسن لك أن تعتكف فى عزبتك ، اتقاء الفتنة ( فى ٩ أكطوبر ) .

### في ١٠ أكطوبر سنة ٩١٥

أصبحت اليوم منقبض الصدر. متكسر الأعضاء. وبحثت عن أطلس جغرافي (٣٤) ألماني كان عندي ، فلم أهتد إليه ، مع أنه كبير الحجم! ولم أدر أين موضعه.

ورأيتني أفتكر في تغير عظمة السلطان مني! فتارة يخطر ببالي أن أكتب إلى رشدى ( . . . ) (٣٥) ، وتارة يأتيني أن أذهب إلى اسكندرية ، [ ص ١٣٦٧ ] وتارة أميل إلى السكوت وتفويض الأمر إلى وليه!

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل: «جوغرافي».

<sup>(</sup>٣٥) عبارة غير مقروءة ، وقد تكون : ﴿ الرجوعِ إِلَى عظمته نفسه مرة ثانية ﴾ .

وماأنا براج خيرا ، ولكنى أتوقى شرا . ومع ذلك فإن العزة لتأخذن عن مباشرة أسباب هذا التوقى إلا بالبعد عن مساقط الشبه ، ومواقع التهم . أما بالتوسل والضراعة فلا أكره للنفس منه ، ولا أبغض إليها من توهمه .

وليس أحب إلى الآن من عيشة الخلا، والاعتزال عن الناس، والبعد عن مواطن النفاق، ومجالات القيل والقال، وملاقاة الوجوه الكالحة، والصور المتبجحة، عن قراءة الصحف المضللة والمغفّلة (٣٦).

#### في ١١ أكطوبر سنة ٩١٥

أمس ، انعقدت جلسة مجلس ادارة الجمعية الخيرية ، تجت رئاسة الأمير يوسف (۳۷٪) ، وبحضور هلباوى ، ولطفى ، وعلى رفاعى ، وأحمد مصطفى ، ودرويش سيد أحمد ، وحسن عبد الرازق ، وعبد الله وهبى .

ولاحظ كل من عبد الله وهبى وأحمد مصطفى ، عند تلاوة محضر جلسة يوليو ، أنه لم تعرض على الجلسة مسألة المدرس الإنكليزى ، وشروط تجديد الاتفاق معه على بقائه مدرساً فى مدرسة الشيخ صالح ، عرتب ١٨ جنيه شهريا . وتقرر ، بعد مراجعة أوراق تلك الجلسة ، اعادة المداولة فى هذه المسألة ، والتصديق على التجديد ، لوضوح الأمر أمامه .

ثم عرضت مسألة رفت بعض الموظفين في مدارس الجمعية ، ومنهم ناظر مدرسة اسكندرية . فسئل مدير التعليم عن السبب الذي أفضى إلى رفته ؟ فلم يفصح أول الأمر ، ثم قال : إن خطته في تحقيق مسئلة القنبلة

<sup>(</sup>٣٦) يقصد سعد بكلمة « الصحف المغفّلة » الصحف التي تفترض في القراء الغفلة ، فتستغفلهم!

<sup>(</sup>٣٧) الأمير يوسف كمال .

كانت خطة سيئة ، فقد دلت عل جهله بأخلاق مرؤسيه ، حيث كان يؤكد كل التأكيد أن هلباوى ، أحد المدرسين \_ حميد السير والسيرة ! وظهر لدولة رشدى باشا وثروت باشا ، وغيرهما ممن حضروا التحقيق ، [ ص ١٣٦٨ ] أنه جاهل ولا يليق أن يكون ناظر المدرسة (٣٨) .

وقد دلت لهجة قوله واشاراته (٣٩) على أن رفته كان بإيعاز!

ولقد وجدت ، مع هلباوى بك ، أن سبب الرفت يهم ، وأنه لا يمكننا أن نصدق على شيء لم نقف على أسبابه كل الوقوف . فقلت : إننا نريد أن نعرف الأسباب ، حتى إذا كانت وجيهة صدقنا ، وإلا استشفعنا فيه والأولى أن نقول فى القرار الذى يصدر منا ، إنه من حيث

فقد أسفر التحقيق عن اتهام تسعة من الشبان بتدبير الحادث ، وهم : محمد نجيب الهلباوى (وهو الذى ورد ذكره فى المتن) ومحمد شمس الدين ، ومحمد فريد ، ومحمود عنايت ، وشفيق منصور ، وأحمد سابق ، وعبد الفتاح يوسف ، وعبد الله حسن ، وعلى صادق . وقد استقر رأى النيابة على ادانة اثنين منهم ، وهما محمد نجيب الهلباوى ومحمد شمس الدين . وحوكها أمام مجلس عسكرى بريطانى ، فحكم عليهها بالإعدام شنقا ، وصدق القائد العلم للقوات البريطانية ، السير أرشبلد مرى ، على الحكم ، ولكن السلطان حسين طلب تخفيفه ، فأبدله القائد العام بالأشغال الشاقة المؤيدة (الرافعى : ص ٢٦) .

وقد عاد محمد نجيب الهلباوى ليشترك مرة أخرى فى اغتيال السير لى ستاك يوم ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ ، وهى الجريمة التى أسقطت وزارة سعد زغلول ، واعترف على زملائه .

<sup>(</sup>٣٨) لكى نفهم هذه المسألة ، فإنها تتعلق بحادث القاء القنبلة على موكب السلطان حسين فى الإسكندرية يوم الجمعة ٩ يولية سنة ١٩١٥ من أحد المنازل المطلة على شارع رأس التين .

<sup>(</sup>٣٩) أى : قول واشارات مدير التعليم . وقد أضفنا «وقد» .

أن رفت المذكور حصل فى ظروف استثنائية ، فلا ينبغى لمجلس الإدارة أن يبحث فى الأسباب! فقام حسن عبد الرازق ممتعضا ومستشيطا غضبا ، وقال: إن فى هذه الصيغة استنكار لعمله (٤٠) وجرحا لشخص اشتغل تسع سنوات لخير الجمعية! قلت منفعلاً: إن هذا النوع من المناقشة غريب! ليس فى هذه الصيغة استنكار لعملك ، ولا جرح لذلك الشخص ، لأن شخصك خارج عن الموضوع . ولو أننا نريد استنكار عملك لعرضنا به . ولا نقصد جرح ذلك الشخص الذى نقدره ولكننا نريد أن نضع إرادته السامية فوق أبحاثنا . وهذا غاية فى التأدب والاجلال .

وقد كان الهلباوى يؤيدنى بعض التأييد ، أما لطفى فكان يتلاعب بالقول . وبعد أخذ ورد فى هذه المسألة ، تقرر التصديق على الرفت ـ على خلاف رأيى ورأى الهلباوى .

وقد رأيت لطفى عيل مع الهلباوى إلى تضييق دائرة التعليم الثانوى ، والاقلال من قبول أولاد الفقراء فيه ، بحجة كثرة عدد المتعلمين! ويميلون أيضا إلى الغاء مساعدة العائلات البائسة!

فعارضت فى ذلك ، واستغربت هذه الروح ـ خصوصاً من لطفى (١٤) [ ص ١٣٦٩ ] وبعد انتهاء الجلسة ، عند الانصراف ، اخذ حسن عبد الرازق يستعطفنى ، ويعتذر . فلم أظهر كل الارتياح لاستعطافه .

<sup>(</sup>٤٠) أى: لعمل حسن عبد الرازق ، لأنه هو الذي كان مديرا للتعليم في الجمعية .

<sup>(</sup>٤١) لا يملك محقق هذه المذكرات إلا أن يستغرب أيضا هذه الروح من أحمد لطفى السيد ، الذى كان يؤكد على التعليم كوسيلة للارتقاء بالأمة ، وموصل لها إلى الاستقلال التام .

وركبت مع علوى ولطفى ، وأمضينا السهرة معا . وأيد لطفى حسن فى كون الصيغة التى وضعتها للقرار فيها استنكار لعمل هذا الأخير . ورأيته قد غير كل مبادئه التى عرفتها ، فلا يتألم لظلم وقع على غيره ، ولا لشرنال سواه . وانعكست الأمال التى كانت تبدو منه فى كتاباته وأقواله ، حتى وجدت الرجل غير الرجل . وزهدت فى صداقته ، وخطأت نفسى فى تكذيب من كانوا يطعنون عليه بالتلون فى المذهب ، والاتجار بالمبدأ ! (فى ١٢ أكطوبر)

### فى ١٣ أكطوبر

سافرت العزبة أمس مع عبد الله باشا وهبى . وأشار ببناء مصلى للمزارعين ، وبعض أمور فى العمارة : بناء سلم للسطوح ، وفتح منور فى بير السلم ، وبناء سلم للخدامين . وأمرت باجراء بعض التعديلات .

وعدت فى اليوم ذاته ، وتقابلت فى العودة مع الدمرداش ، ولم نخض فى حديث خارج عن الزراعة إلا قليلا ، على طريقة لم تحرك جدلا ولا مناقشة . (في ١٣ أكطوبر سنة ١٩١٥)

### في ١٤ أكطوبر سنة ١٩١٥

غمت أمس في الساعة ١٠ ، وتيقظت سبعة ، وكنت منقبض الصدر نوعا . وجاء التحليل حسن النتيجة .

ولا أزال في نزاع مع نفسي بين الاستعطاف ، والإعراض ، والتزام جانب الاعتزال التام .

سألنى كثير من الناس عها أذاعته بعض الجرائد حديثا ، من العزم على تعيين فتحى باشأ وزيرا للحربية ، وتعييني مكانه وزيرا للأوقاف .

ولم يكن جوابى بهذا المعنى ، جريا على عادة الكثيرين من التظاهر بالتعفف عن الأمر مع شدة الرغبة فيه ، بل كان مطابقا لما أجده فى نفسى . إذ الوزارة تستلزم فى الأحوال الحاضرة سياسة يستحيل على أن أجرى عليها ، لمخالفتها لطبعى ومبدئى (٤٤) وللعهد الذى أعطيته لأمتى يوم أن اختارتنى للنيابة عنها .

الوطنية فضيلة في جميع الأمم ، إلا في الأمة المصرية ، فإنها أكبر رذيلة ، والمتحلي بها فيها أحمق جاهل!

الوطنية الأجنبية يتغنى بها المصرى، ويعدد مآثرها، ويعجب بمظاهرها في الخارج، ولكنه يمقتها في أخيه، ويعدها جهلا وحمقا.

يحارب الحلفاء دول الوسط لأنها تريد التسلط عليهم ، والانفراد بسياسة العالم . ولا يرضى أصدقاؤهم منا أن نقلدهم في هذا الإباء .

قال لى علوى باشا، فى السهرة التى أوردت ذكرها سالفا، إنهم عدّوا عليك أن قلت لبعضهم: إنك تميل إلى الاستقلال!

سافرت يوم السبت ١٦ أكطوبر إلى عزبة مسجد وصيف ، وعدت منها الأحد مساء . ثم سافرت الاثنين صباحا إلى دمنهور ، وقابلت المدير ، ورأيت أن وزارة الأشغال [ ص ١٣٧١ ] كلفت الهندسة في البحيرة أن تعمل مباحث (٤٥) عن مياه الراحة اللازم أخذها : إما من

<sup>(</sup>٤٣) عبارة : « بأن لا علم ، مكررة في الصفحة التالية . وقد حذفناها .

<sup>(</sup>٤٤) في الأصل: ﴿ وَمَبِدَأَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤٥) أي : أبحاث .

ترعة البشنويطى ، أو من ترعة الخندق . فعملتها ، ورفعتها إليه برأى يفيد أن الأوفق عمل هذه الفتحة في الثانية (٢١٠) . ولكن المهندس الذي أجرى المباحث يرى العكس .

وفهمت من وكيل المديرية أن رأى الباشمهندس لكونه يملك أطيانا على ترعة البشنويطى ، ويخشى أن يضرها إجراء الفتحة من هذه الترعة . ولقد علمت من المدير أنه تكلم مع المفتش ، ولكنى أشك فى ذلك ، وأن الذي عمل هو سرى باشا .

وفهمت منه أيضا أنه متضايق من الضغط عليه ، لأنه كلف بأن يطلب رتبة للمنياوى ، فامتنع ، وقال للسلطان إنه يكنه أن يمنحه بلا واسطة . ولكن رشدى باشا قال : إنه يسنحق الرتبة ، لكونه أدى خدمات في الجمعية التشريعية . وامتنع المدير ، لأنه كان سمسارا للمدير السابق !

قال لى : لولا صعوبة الموقف لاستعفيت! فقلت : تصبر ولا تضجر .

ثم ذهبت إلى اسكندرية ، ووجدت اسهاعيل سرى مع زملائه عند رستم ، فخرج إلى فى قاعة الاستقبال ، ووجدته قد اهتم بالمسئلة ، وبحثها ، وتشبع برأى الباشمهندس فيها . فأقنعته برأى المهندس . ووعد أن ينهى المسألة بعد العيد . وتردد فى مخابرة المفتش عن الإذن بالفتح مؤقتا لحين انتهاء المباحث .

وبعد الغذاء ، ذهبت إلى عدلى ، وفهمت منه أنه تكلم فى مسألتى مع السلطان ، وأنه وعده أن يرسل إلى ، وأكد له أنه لا شيء عنده بالنسبة إلى . ولكن عدلى سأل سعيد ذو الفقار عن ذلك ، فقال إنه لم يرسل لى .

<sup>(</sup>٤٦) أي من ترعة الخندق.

ثم أشار عليَّ على شعراوى بالذهاب إلى السراى غدا ـ يوم ١٩ منه . فذهبت ، ووجدته (٤٧) على قدم الذهاب إلى زيارة والدته ، حيث حدد ً لذلك الساعة ١٠ ، ولكنه لم يذهب إلا الساعة ١١ إلا بعض دقائق . وقال لى سعيد ذو الفقار أن أحضر غدا حتها . فأبديت التردد ، فألح .

وفى الغد ، ذهبت ، فأخذ سعيد يعتذر بأن السلطان مريض ، وانه لا شيء عنده ضدك . ثم نودى إلى السلطان ، فذهب ، واستمهلنى . ثم عاد ، فأدخل مظلوم وسعيد ، ثم راتب باشا ، ثم أنا .

# [ ص ۱۳۷۲ ]

ولما قدمت على عظمته ، نهض ومشى بعض خطوات ، وأخذ يتكلم عن مرضه ، والحرارة الملازمة له ، وأن الطبيب أخذ دما من أصبعه ليحلله ويتبين سبب الحمى . وأن عائلته وبناته أصبن ببعض الشيء ، وأن ذلك من فساد هواء السكن .

ثم انتقل إلى حرب البلقان ، وما سببته (٢٠٠ من الإشكال . ويظهر من خلال كلامه الاضطراب من نتيجتها (٤٩٠ وكان يتخلل كلامه شيء من السكوت ، خصوصا عند انتقاله من موضوع لغيره . وكان لا يحدق في اورأيته ضعيفا ، ناحل الوجه ، شاحب اللون ، وأصبعه مربوط بشاش أبيض .

وانتهزت فرصة سكوت عرض ، فقلت : مولاى ، إنى أشعر بتغير خاطركم الشريف ، وما علمت لذلك من سبب !

<sup>(</sup>٤٧) أي : وجد السلطان .

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: ﴿ وَمَا سَبِّيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤٩) في الأصل: من نتيجته.

فقال: إن هذا وهم ، ولا شيء عندى قبل حضورك إلى اسكندرية أخيرا ، ولكنك حضرت في وقت ضيق ، لم أكن متمكنا فيه من مقابلتك ، لقرب انعقاد مجلس الوزراء ، ولزوم المكث بعده زمنا مع المستشار المالى ، وقبله مع رشدى باشا ، للمداولة في المهام التي أكون تدرستها في البحث . ولكن قيل لى أنك تريد أن تقابلني قبل الساعة ستة ! ولما كان ذلك غير ممكن ، لم أتمكن من القبول .

فقلت: معاذ الله يا مولاى أن أكون أردت التحكم في وقتك ، وإلزامك بأن تقابلني في وقت معين. وإني واضع نفسي وعائلتي تحت تصرفك ، فلا يمكن أن أريد إلا ما تريد ، ولا أفعل ما لا ترضاه .

ولكن بلغنى أن قوما وشوا بى لديك ، وكانت حرمى مريضة مرضا شديدا ، فلعدم ضياع الوقت ، تركتها مريضة ، وحضرت لإزالة ما حدث من أثر الوشاية .

فقال مقاطعا: لا تصدق بأنى أصغى للوشاية ، أو أن للناس تأثيرا على في أفكارى ، ولم يكن عندى شيء . وإنما بلغنى أنك تدافع عن حسين محرم ، بعد أن قلت لى ، وقلت لرشدى : إنه دنىء سافل! وكيف يليق برجل ، كان رجل سياسة عظيماً (٥٠) مثلك ، أن يدافع عن مثل ذلك الدنىء ؟ إنى لا أحب خراب البيوت ، ولكن يلزم أن يكون الإنسان على مبدأ شريف لا يتحول ، لا أن يكون اليوم على مذهب وغدا على آخر!

فثقل عندى سماع هذا التقريع ، وانفعلت ، ولكن تصبرت ، وألزمت نفسى السكون . وقلت : مولاى ، المبدأ الشريف هو الذى دعانى لأن أساعد ذلك الرجل ، لأنه النجأ لإستشارتي . ولا يصح ـ في

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل: (عظيم).

عدلكم \_ أن يكون الطعن فيه سببا فى غضب كتشنر والخديوى منى ، واخراجى من وظيفتى \_ والدفاع عنه [ ص ١٣٧٣ ] سببا فى تغير خاطركم الشريف؟

وما فعلت شيئا سوى كونى أشرت عليه بأن لا يحضر فى القضية المدنية ، التى كانت مقامة عليه أمام المحكمة المختلطة .

قال: إنه ينادى فى كل مكان أن له محاميا عظيها ، ومدافعا مهها! قلت: إنى لم أقل إنه ليس مذنباً ولامجرما(٥١) ، ولكن(٢٥) أقول: إنه آخر المجرمين ، وأولهم الخديوى السابق! فلست متناقضا مع نفسى! قال: ويقال إن أحمد لطفى أفرج عنه بعد الاعتقال بجساعيكم ؟

قلت: هذا افتراء، ولا علاقة لى بأحمد لطفى، ولا أعرف من اعتقله، ولا من أفرج عنه! ولكنى أعلم أن محاميين انكليزيين، وأحدهما الذي يدافع عن المجرمين السياسيين أمام المجلس العسكرى \_ سعى له في الإفراج، ونجح مسعاه . أما أنا فلا دخل لى مطلقا. وشعرت أن هذا هو بيت القصيد!

ثم قال: وإن الهلباوى اساء أمس فى الدفاع عن أحمد خيرى ، وتتبعت مرافعته فى قضيته ، فها فهمت منها شيئا مقبولا . وأخذ يطعن على خيرى باشا طعنا شديداً ، ثم قال : إن إبراهيم راتب نقض العهد وأحرجنى (٥٣) أمام الإنجليز ، لأنه بعد أن ذهب إلى إيتاليا ، توجه إلى

<sup>(</sup>٥١) في الأصل : «مذنب ولا مجرم » .

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل: (ولاكن).

<sup>(</sup>٥٣) كان إبراهيم راتب بك ، وهو زوج إحدى الأميرات ، قد سجن بطره أربعة أيام ، لاتهامه بتدبير مؤامرة ضد السلطان حسين كامل ، ثم أخرج من السجن \_

7711

الآستانة ، ودخل جيش الترك ، وحارب الإنكليز انتقاما لخروجه ، وكان يخاطب اسهاعيل شرين الذي كان متحدا معه . ولابد من نفي هذا أيضا ، ولا يمكن أن يبقى .

ثم تدرج من هذا إلى الطعن على الأمة المصرية \_ بما لم أجب عليه .
ومنه إلى الأستانة ، وبانفصال يوسف صديق عن الخديو ، بسبب مسألة ثلاث آلاف جنيه (٤٥) وإلى تنازل الخديوى عن الخديوية حتى يرتب له الإنكليز مرتب . وإلى التهاس محمد على ، أخيه ، العودة إلى مصر \_ مع الإشارة بأن هذا لا يكون! وإلى ما كان يبذله من النصائح للخديو في شأن يوسف صديق ، وعدم اصغائه اليها! فقلت : وقد رأى عاقبة علائقه!

وعلى أثر ذلك نهض ، فأردت تقبيل يده ، فامتنع بحجة أن ذلك خالف لعادته ! ثم رضى ، وهمهم بالسلام على العائلة .

<sup>=</sup> على شرط عدم البقاء فى مصر والسفر إلى الخارج . ولما كان باقيا يومان على ميعاد سفر الباخرة ، فقد حجز فى منزله تحت الحراسة ، إلى أن سافر مع حسين شيرين . وقد سافر إبراهيم راتب إلى « ويانة » لمقابلة الخديوى عباس حلمى ، ومنها سافر مع زوجته إلى الأستانة .

أما إساعيل شيرين فقد كان سكرتيرا لمحمد سعيد باشا ، ثم كاتبا بمجلس النظار ، وهو شقيق حسين شيرين ، زوج إحدى الأميرات المصريات ، الذى كان عديلا لإبراهيم راتب ، وقد نفى معه إلى روما . ( انظر أوراق محمد فريد ص ٤٧ ، ١١٩ ، ١٨٥ ، ٢٩٦ ) وكلمة وأحرجني، قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٥٤) كان الخديوى عباس حلمى قد حصل فى أثناء نفيه على خمسة ملايين فرنك ليصرفها فى فرنسا وايطاليا ليشترى الصحف وبعض النواب ورجال السياسة لحساب ألمانيا ، وفصل فرنسا عن انجلترا لعقد صلح انفرادى مع ألمانيا . وكان يوسف صديق هو وسيط الخديوى ، وقد احتجز يوسف صديق لنفسه مائة ألف =

وانصرفت شاكرا إلى سعيد ذو الفقار وعدلى ورشدى ، [ص المحدي المحديد المحديد : أحسنت فيها فعلت . ثم عدت إلى كلوب محمد على ، حيث تغديت . ومن هناك أخذت قطارالساعة أربعة ، وعدت إلى مصر .

ثم حضر ، بعد العشاء صدفی وهلباوی ، وحکیت لهما طرفا من مقابلتی . وقال لی الثانی : إن السلطان لما فاتحه فی دفاعه عن حسین محرم وخیری ، امتعض هو . ونهض واقفا ، وقال : هل یجب یا مولای أن نستاذن فی الدفاع عن الناس ؟ وأخشن له القول . وهو یستغرب کثیرا من هذه الخطة (٥٠) .

ولم يحدث شيء بعد ذلك يستحق الإثبات ، سوى أن هذا العيد كان حزينا عند جميع الناس ، ولم ينتعش له أحد كالعادة .

ويلاحظ هنا أنه إذا كان السلطان حسين كامل قد عرف في مصر قصة الخلاف بين عباس حلمي ويوسف صديق ، ومبلغ الثلاثة آلاف جنيه فمعنى ذلك أن خاصة الخديوي كانت تفشى له أسراره وأخبار حاشيته .

<sup>=</sup> فرنك ، أودع منها في بنك زيورخ ٧٥ ألف فرنك ، وصارح أحمد شفيق بحقه في الانتفاع من المشروع قائلا: « لماذا لا ننتفع أيضا ، إنى أنا الذى تحادثت مع وزير خارجية ألمانيا ، وأنهيت المسألة ، فإذا أخذنا نحن أيضا ثلاثة الاف جنيه فهى قطرة من بحر! على أن الخديوى حجز على المبلغ في بنك زيورخ ورفع قضية على يوسف صديق باشا بمبالغ كانت للخاصة الخديوية عنده ، ومويت المسألة بأن دفع يوسف صديق المبلغ للخديوى بعد أن تنازل له هذا عن عشرين ألف فرنك بقية مرتبه! والطريف أن الخديوى عباس حلمى إدعى للألمان أنه صرف المبلغ الذى حصل عليه فيا كلف به ، واحتجر لنفسه مبلغ مليون وستهائة ألف فرنك . ثم أضطر إلى دفعه (أحمد شفيق في دفقة الخديوى .

<sup>(</sup>٥٥) كان أحمد خيرى باشا وحسين محرم باشا قدانهما جنائيا : الأول عن مبالغ =

وقد نشرت الجرائد أن كريمة عظمة السلطان ، الأميرة سميحة ، ستدخل على خطيبها اسهاعيل غدا ، في حفلة خاصة من الوزراء والعلماء .

وقد نعت أخبار اسكندرية وفاة المرحومة السيدة توفيقة ، حرم عبد الرحيم باشا صبرى ، بعد داء أعيا الأطباء . وقد شق نعيها خصوصا على حرمى ، فإنها كانت لها صديقة صادقة . وهي تبكي الآن وتذرف الدمع مدرارا ، على ما بها من ضعف في الصحة والعبون . (في ٢٣ أكطوبرسنة ١٩١٥ الساعة ٥ بعد الظهر) .

#### فى ٢٤ أكطوبر

تكلم معى من يدعى محمد بك الوكيل من دمنهور ، بأنه اشترى قطن مستأجرى عزبة دسونس ، بسعر ٤٧٠ قرش القنطار . فقبلت ذلك ، وكلفته أن يدفع ، قبل الاستلام ، إلى البنك الأهلى بدمنهور إلى حسابنا مبلغ ٠٠٠ جنيه ، وأن يشعرنى البنك تلغرافيا بهذا الإيداع . وبأن يدفع الباقى عند الاستلام . وكلفته بأن لا يدفع لأحد غير البنك المذكور .

فى الساعة ٣ تسير جنازة حرم عبد الرحيم صبرى من محطة مصر ، وأنا ذاهب الآن إليها .

# [ ص ۱۳۷۵ ]

# في ٢٥ أكطوبر

حضرت الجنازة ، وقد رأيت فيها خلقا كثيرا من المنوفية ، وقليلا من

<sup>=</sup> صرفت من الأوقاف الخديويه وقت إدارته لها ، والثانى عن مبالغ من دائرة سيف الدين التي يديرها . وقد حكم ببراءة الاثنين .

3177

مصر ، وعلمت أن وكيل المديرية لما جاءه من المدير نعى حرمه ، جمع ذلك الجمع الغفير . ورأيتهم هناك بعد العشاء .

لغاية الآن الساعة ٤ ، لم يرد خبر من مشترى القطن في دمنهور . ولم يحضر الكشف المطلوب .

### في ٢ نوفمبر

شرع السير مكهاهون ، نائب جلالة الملك ، في اكتتاب عام بالقطر المصرى لجرحى الحرب البريطانيين . وعقد لذلك احتفالا باسكندرية ، وآخر في القاهرة ، خطب في كل منها خطبا طويلة ، في بيان مزايا الصليب الأحمر ، والخدم التي يؤديها ، وإن حاجته إلى المال إنما هي للأمور الكهالية التي تسلى الجرحى ، لا للوازم الضرورية التي تقوم الحكومة بتوفيرها على غاية ما يرام .

وما بلغت هذه الدعوة حكام الأقاليم ، حتى قاموا يحثون الأهالى على الاكتتاب . فأخذ الناس يقبلون عليه ، ويتشاورون فيه ، ويتزايدون عليه ، حتى بلغ المجموع مبلغا عظيها ، قدرناه بمائة ألف جنيه على التقريب .

ولكن الذي ساعد على ذلك الإقبال هو الرهبة من الأحكام العرفية وتنفيذها \_ وان لم يهدد بها الحكام فعلا .

وقد قابلت السير مكهاهون أمس ، فأحسن استقبالى ، ورأيته مسرورا من نتيجة الاكتتاب . ولمحت له بمبالغة وزارة الزراعة فى تقدير محصول القطن ، فقال : إن الأراء منقسمة فى ذلك ! فقلت : ولكن رأى الوزارة رأى الأقلية !

كما أشرت إلى عدم ثقة المزارعين بها ! فقال : إن ذلك جارى في كل البلاد . وبعد ذلك انصرفت ، مودعاً منه بأجمل عبارة .

# [ ص ۱۳۷٦ ]

وتوجهت إلى محطة مصر ، حيث استقبلت عظمة السلطان . وقد احتشد لإستقباله خلق كثير جدا ، وكان من بينهم من لم يسبق له وجود فى مثل هذه الاحتفالات . وقد سلم عظمته على ضباط الجيش الإنكليزى قبل العلماء! ولم ينب أحد عن نائب الملك فى هذا الاحتفال ، وهتف له البعض عند مروره بالشارع الموصل من المحطة إلى عابدين! وكان يصافح المستقبلين واحداً فواحداً إلا القليل .

وقد ذهبت اليوم إلى عابدين ، فقيل لى : إن عظمته تعاطى شربة ! ولم يخرج للقاء الزائرين .

وحضر الهلباوى ، فذهبت معه لعيادة الشيخ عبد الكريم (٢٥) ، حيث مرض من عدة أيام مرضاً شديداً ، وتعافى منه والحمد لله . ثم عدت وحدى .

قد كنت ذهبت إلى العزبة يوم ٢٧ أكطوبر ، وحضرت منها يوم ٣١ منه ، ومكثت المدة التي أقمتها فيها مشغولا بالعارة والزراعة غير لاو على شيء آخر . فكنت مستريحاً جدا ، إلا من بعض الأمور التي تحدث من العمال وتضايق وقتياً . وكنت أنام باكراً وأستيقظ كذلك .

ولكنى أشعر بأن كثرة معاشرة أولئك القوم قد تفسد الفضيلة وتقسىً القلب الطرى على سكان الأرياف! لأنهم يكذبون ، ولا أمان لهم ، ويخافون ولا يختشون! وقد عزمت على العودة إلى العزبة غدا ، لمشارفة الأعمال ، وتقييم الأشغال في العمارة(٥٠).

<sup>(</sup>٥٦) الشيخ عبد الكريم سلمان.

<sup>(</sup>٥٧) هذا التقييم من سعد زغلول لسكان الريف ، يذكر بتقييم الجبرق ، =

# [ ص ۱۳۷۷ ]

#### في ٦ نوفمبر

توجهت للعزبة في يوم ٣ نوفمبر، وأقمت بها لغاية يوم ٥ منه. وصادفت في الذهاب والعودة الدمرداش، وأخبرني أن في نيته أن يخاطب السلطان في احتجاب الوزراء، وذلك بعد أن انتقد عليهم وعلى السير مكهاهون مر الإنتقاد بسبب امتناعهم عن الناس. ولم أشاركه كثيرا.

وبعد عودى ، قيل لى إن سعيد ذو الفقار باشا سأل فى التليفون عنى وأجيب بأنى غائب بالعزبة . وسمعت أن عظمة السلطان مسافر إلى الصعيد تبديلا للهواء ، لأنه يشعر بنوع من التعب ولا تفارقه الحمى إلا قليلا .

وقابلني أمس في بيت إبراهيم سعيد باشا ، عبد الله باشا وهبي . وفهمت منه أن مجلس إدارة الجامعة انتخبني مع عبد العزيز عضوا في

= الذي كتب يقول ما معناه : «وإذا جاءهم ملتزم ظالم احترموه ووقروه ، وإذا جاءهم ملتزم عادل سخروا منه ووصفوه بأوصاف النساء»!

وليس في ذلك ما يقلل من شأن سكان الريف ، الذين عاشوا في وسط الأقوياء ، وكان عليهم استخدام الحيلة للتعامل معهم ، حتى يتمكنوا من البقاء . فالأخلاق ترف لا يتمتع به ـ غالبا ـ سوى الأقوياء والقادرون!

ونلاحظ أن طريقة الفلاحين للبقاء تختلف عن طريقة البروليتاريا ، التى تساعدها الرابطة الضيقة التى تربطها ببعضها البعض على تنظيم نفسها ، والتصدى بالإضراب والعنف عند اللزوم .

ومعنى ذلك أن لكل طبقة جماهيرية طريقتها للبقاء!

مجلس إدارتها. وأن إبراهيم نجيب باشا حنهر الجلسة مع كونه كان استعفى وقُبل إستعفائه. وهموا بإخراجه لولا أن تشفع هو له، فقبلوه مؤقتاً، على نية ألا يعود لمجلسهم مرة أخرى.

أخبرنى الآن سعيد باشا ذو الفقار ، بأنه تحدد لى اليوم الساعة ٤ ، للمقابلة . وفهمت من بعض عباراته أن هناك شيئا ، لعله سفرى بعد العلم بانحراف عظمته ، وعدم السؤال عنه . ويلزمنى أن أعمل جهدى في استمالته ، لأن تنفيره لا يفيد ، وقد يُشمت الأعداء .

#### فی ۷ نوفمبر سنة ۱۹۱۵

ذهبت إلى عابدين فى الساعة ٤ بعد الظهر ، ووجدت بأودة سعيد باشا ذو الفقار محمود شكرى ، وعلى شعراوى . وانتظرت إلى الساعة ٣٠,٤ . وقال شعراوى إن رشدى دعاه اليوم إلى الداخلية ، وكان عبد الرحيم الدمرداش حاضرا ، وتكلم معه فى شأن تحويل مبلغ المؤتمر [ص ١٣٧٨] الإسلامى ، أو جزء منه ، إلى الصليب الأحمر .

ثم دعيت إلى السلطان فاستقبلني كعادته الأولى معى ، وعاد فى حديثه إلى حالته الأولى ، وشكى من ضعف صحته وهمومه ، وأبدى تخوفه من الحرب فى البلقان ، وعدم ارتياحه إلى تغيب كتشنر عن بلاده بأمورية ، لأنه يتوهم أنه قادم إلى مصر ! ثم تكلم عن صحة الملكة (٥٩) وخطورة حالتها ، خصوصا إعادة ابنه إلى لوندرة عقب إصابته .

ثم تبرأ من اعتقال الناس ، وتبرم من تعدد السلطات في البلد، وأتى وزارة الزراعة نصيبها من الطعن ، وسخر من رجالها رجلا! وامتدح مكهاهون .

وقد ذكرت له أني زرته . وطعنت أمامه على وزارة الزراعة في

<sup>(</sup>٥٨) هكذا تقرأ، ويقصد السلطانة.

تقديرها محصول القطن ، وسوء التقاوى التي أرشدت الزراعة عنها .

وأبدى عدم ارتياحه من تهافت الناس على الإكتتابات ، وتقربهم بإيفاد الوفود إلى دار الحماية ، وانتهاره مدير الفيوم ، وتعنيفه مدير (٥٩) الغربية ، وكونه التجأ بعد التعنيف إلى الإنكليز ليسندوه! ثم امتدح سعيد زغلول كثيراً ، وطعن فى حشمت ، وأشار إلى سعى ستورس فى سنده . ثم قيل له عن قدوم عدلى ورشدى ، فصرفنى وانصرفت .

وفى المساء ، حضر عندى عدلى فى نحو الساعة ١٠ ، ولبث إلى الساعة ١ واحدة بعد نصف الليل . وأغلب الحديث كان فى السلطان ، ورشدى ، وحلمى (٢٠) ، والأحوال العامة .

وقد ذكرت له ما بلغنى ، من كون رشدى وسعيد يتوهمان أنى أخذت على نفسى الدفاع عن حسين محرم لكشف السوء عن إدارتها .

فقال : إنه لا يعلم بشيء من ذلك .

وليس فيها جرى بشأن الأحاديث شيء جديد يستحق الإثبات ، بل كأن أغلبه تكرارا لما كنا نتكلم به من قبل .

# [ ص ١٣٧٩ ]

قابلت اليوم رشدى باشا فى منزلى ، واستحسن دخولى فى شركة التأمين بصفة رئيس لجنتها الإدارية . وقال إن لها مكافئة يلزمك أن تشترطها ، وأن لا تكون مسئولا عن أعالها ، وأن تكون الشركة مأمونة .

ونفى كونه توهم أنى أدافع عن حسين محرم بقصد كشف الغطاء عن

<sup>(</sup>٥٩) في الأصل: انتهاره إلى مدير الفيوم، وتعنيفه إلى مدير الغربية.

<sup>(</sup>٦٠) يقصد أحمد حلمي باشا، وزير الزراعة.

سوء إدارة محمد سعيد . وقال : إن سعيد هو الذي توهم ذلك ، وتكلم به . وقال : إنه سمع أن كتشنر ذاهب إلى سالونيك ، وربما تعين عضوا في اللجنة الدولية الحربية نائباً عن دولته .

### فی ۱۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۵

ذهبت إلى مسجد وصيف في ٨ نوفمبر بقطار الساعة ٧ صباحا ، وعدت منها أمس في الساعة ٥ مساء .

وقد كنت أظهرت لعظمة السلطان الرغبة في عرض بعض الأمور عليه ، فتذكر ذلك ، وحدد جلسة في الساعة ستة مساء أمس . وكانت مقابلته جميلة ، استغرقت مدتها ٤٥ دقيقة . وجرى الحديث فيها على شؤون شتى ، يجمعها اهتهامه بمصالح أمته . رقد امتدح فتح الله وحتاته بيك كثيرا ، وأن الإنعام على الأول بالباشا ، وعلى الثانى بالمرتبة الأولى ، وتعيينه مفتشا لديه ، حصل منه خاصة . واعترض على تعيين بعض الضباط في البوليس لوجود مدرسة لهم . وافتخر بالعفو عن تلامذة الحقوق ، ووعد بالنظر في إعادتهم إلى مدرستهم . وأشار إلى تأجيل سياحته في الوجه القبلي ، نظرا للحالة في البلقان .

ووافق على دخولى فى شركة التأمين ، ولكن أشار بالكلام مع رشدى حتى يستشير سسل . وكذلك على دخولى عضوا فى مجلس إدارة الجامعة ، ولكنه قال : أتقبل أن تكون تحت رئاسته ؟(٦١) قلت :

<sup>(</sup>٦١) يقصد: تحت رئاسة حسين رشدى باشا ، الذى خلف الأمير أحمد فؤاد في رئاسة مجلس الجامعة في ٢٠ مايو ١٩١٣. وفي عهده قام الدكتور محمد علوى باشا ، طبيب خاص الأميرة فاطمة إسهاعيل ، باقناعها بأهمية المساهمة في النهوض بالجامعة والتبرع لها ، فتبرعت في عام ١٩١٤ للجامعة المصرية بهبة كبيرة تمثلت في وقف ٢٦٦ فدانا من أجود أطيانها في الدقهلية عليها ، ومنحها قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة قرب قصرها ببولاق الدكرور ، خصصتها لبناء دار جديدة للجامعة ، كها =

إن في مثل هذه الأمور الخيرية لا عبرة بالإمتيازات . وكان معى كالعادة .

# [ ص ۱۳۸۰ ]

وتقابلت مع عدلى ، وثروت ، وشكرى محمود ، وسعيد ذو الفقار . وكانوا يتكلمون فى الترتيب بين الطبقات ، فاعترضت على تقديم رئيس المنظار السابق على رئيس الجمعية التشريعية ، فقال عدلى : إنى خُذلت فى هذا الرأى . وجرى الكلام فيها(٢٦) شاع فى الأرياف عن وصول كتشنر إسكندرية ، وتكذيبي له ، فقال شكرى : وأغرب من ذلك ما شاع هنا من كونه وصل القاهرة أمس ، الساعة ٢ بعد نصف الليل .

ولم يقل لى السلطان شيئاً عنه ، ولكنى علمت ـ بعد ذلك ـ بأنه وصل إلى بورسعيد ، وأن السلطان أجل سفره لذلك ، وفي نيته أن يعد له وليمة ، وهو معقول ، وتكتم وصوله مفهوم ، حتى يمضى الوقت الكافى ما بين التاريخ الذي أعلن فيه قيامه وتاريخ وصوله . والله يجعل قدومه خيراً على مصر وأهلها!

<sup>=</sup> تبرعت بجواهر وحلى قيمتها ١٨ آلاف جنيه ، لينفق ثمنها فى إقامة هذا المبنى ، فبلغت قيمة ما تبرعت به نحو مائة ألف جنيه . كها تبرع الأمير يوسف كهال بمبلغ من المال ، وأوقف ١٢٥ فدانا من أطيانه بمديرية القليوبية للجامعة .

وقد احتفل بوضع حجر الأساس للجامعة فى الأرض التى تبرعت بها الأميرة بالدقى فى ٢٠ مارس ١٩١٤، وشرع فى بناء الجامعة ، ولكن توقفت عملية البناء بعد نشوب الحرب الأولى ، واستولت الحكومة على المكان مقابل جزء من الأرض التى قدمتها إلى الجامعة لمبانيها الحالية بحديقة الأورمان بالجيزة .

<sup>(</sup>د. عبد المنعم جميعي : المرجع المذكور).

<sup>(</sup>٦٢) في الأصل: (في ما).

حظيت اليوم بمقابلة عظمة السلطان ، فألقيته أقوى مما كان ، وأصح . وقابلني كعادته السابقة معى من المزاح ، ثم أخذ يشكو من قرار المؤتمر ، ومن تغيب أعضاء جمعية العروة الوثقى عن حضور الاجتماع ، ومن خلل الإدارة ، وتوسع سلطة المفتشين(٢٢) ، وترك الحرية للسنوسيين ، وعدم الدقة في انتخاب الموظفين ، وقلة الاهتمام بالزارعين ، وإهمال وزارة الزراعة أمر البذرة ، وعدم احضار آلات التبخير من سويسرة ، والإصرار على أن تكون من لوندرة ، أو أمريكا ، التبخير من سويسرة ، وفاتت السنة .

فقلت له: إن وزارة الداخلية تحتاج إلى وزير وحده (٧٣) ، ومعه كثير من الوكلاء . وكان الأولى أن يقتصر رشدى على المهام العظمى ! فقال : تلك مسألة أخرى !

وكان أكثر تبسطا ، ولكنى لا أزال أجد فيه شيئا من المرارة ! والأوفق اتقاؤه ، وعدم التعرض لأذاه ، والأمر في الباقي إلى الله .

#### فی یوم ۲۲ دیسمبر

ذهبت مع العائلة إلى عزبة مسجد وصيف ، في يوم السبت  $\Upsilon$  ديسمبر ، من طريق ميت بره  $(\Upsilon^{(2)})$  . وكان معنا حرم صدقى بيك وحرم سرهنك باشا وبنتها جلسن . وقد أقامت الثانية ليوم الاثنين  $\Gamma$ 0 منه ، ثم عادت من الطريق عينه هي وبنتها .

<sup>(</sup>٧٢) بقصد: المفتشين الإنجليز.

<sup>(</sup>۷۳) كان حسين رشدى باشا يشغل منصب وزير الداخلية إلى جانب منصب رئيس الوزراء .

<sup>(</sup>٧٤) في الأصل : ميتبره .

# [ ص ١٣٨٤ ]

وقد أعجب الكل بالمنزل أيما إعجاب . ومن المضحكات أننا كنا نأكل فى أودة السفرة جميعا ، ولكن هن على المائدة الكبرى ، وأنا وجلسن على مائدة أخرى ! بحيث كنت مستديرا لهن فى الجلسة ! وقد طاب هناك(٥٠) الهواء ، فلا حر ولا برد ، ولكن أخذ يتغير نوعاً من يوم ٢٤ ديسمبر .

وقد حضرت هناك رتيبة بولديها : مصطفى وعلى (٢٦) ، بعدنا بأسبوع . ولا تزال هناك إلى الآن . وقد استفادوا من هذه الجهة كثيرا .

وقد كنت حضرت فى الأسبوع الفائت ـ أى يوم ١٩ ديسمبر ـ لتهنئة السلطان بعيد جلوسه ، وحضور المأدبة ، التى أقامها فى مسائه بكازينو الجزيرة رشدى باشا . وكانت ليلة رسمية ، حمل فيها الوزراء ورجال البلاد ، الأوسمة الجديدة .

وهملت أنا نيشان البلجيك ، حسب رغبة صاحب الدعوة ، لأن كاتم أسراره تكلم معى بالتليفون أن حضور الملابة يكون بنياشين السلطنة الجديدة ، أو نياشين دول الحلفاء . وكان الناس يعجبون به ويستغربونه ، ويسألوني عنه . وقد جاء نيشان النيل الأكبر شبيها به في كثير من ألوانه الرصينه (٧٧) . وكان القوم يهنئون عدلى باشا على حسن اختياره . وقال الكثير منهم إن نيشان النيل أبهى وأجمل من نيشان محمد على الأكبر .

<sup>(</sup>٧٥) يقصد: في المسجد وصيف.

<sup>(</sup>٧٦) هذه أول مرة يرد فيها ذكر اسم مصطفى وعلى أمين.

<sup>(</sup>٧٧) وقد تقرأ «ألوانه الرصيعة» أي «المرصعة».

وقد أظهر الإنكليز كثيرا من اللطف والمجاملة لى ـ خصوصاً مكياهون وسيسل ـ حتى إن حلمى (٢٨) ، الذى قابلنى أول الليل بفتور ، أخذ يتودد إلى فى آخره ، ويخاطبنى بعبارات الأخوة والوداد! وقد تخلفت مع الوزراء قليلا ، ولكنهم كانوا يتكلفون السرور ، وعلى الأخص رشدى . وقد ذهبت مع عدلى إلى الكلوب ، ثم إلى عندى ، حيث لبثنا في سمر إلى الساعة ٢ بعد نصف الليل .

# [ ص ۱۳۸۵ ]

وفهمت من عدلى أن القوم كانوا يريدون تجنيد ٢٥ ألف جندى من مصر ، بصفة عمال في الجيش ، ولكن حصلت معارضة في ذلك ، وانتهت بجعل الأمر مقاولة ، خشية ما يحدث في نفوس الناس من سوء الأمر .

وفهمت منه أنه غير راض عن ضعف رشدى أمام السلطان ، وأمام الإنجليز ، وعلى الأخص « جراهم » ويشكو ـ من طرف خفى ـ من أن رشدى يبتُ فى الأمور من غير أن يأخذ آرائهم ، ويوافق السلطان على رغبات ربما لو ناقشه فيها لعدل عنها مع الشكر للناصح (٢٧٨)

وسألنى عن علاقتى مع السلطان ، فقلت : إنها الآن ـ على ما أظن ـ حسنة . ولكن لاثقة في ثباتها ، لكثرة ما يتغير السلطان! ثبتها الله!

يظهر أنى سئمت عيشة الإجتهاع ، وصببت إلى الوحدة ، لأنى أميل إلى سكنى العزبة ، ولا يضجرنى عدم وجود الأنيس!

<sup>(</sup>٧٨) أي أحمد حلمي باشا، وزير الزراعة.

<sup>(</sup>٧٨ م) كلمة (للناصح) قراءة تقريبية ، وكلمة (ناقشه) ، في الأصل ، (نقش

#### یوم ۲۷ دیسمبر

كنت عزمت أمس أن أعود اليوم إلى العزبة ، ولكن توفى بهجت ، أخو صدقى بيك ، فالتزمت أن أؤجل السفر إلى غد .

حضر لى اليوم على بيك حسين ، وأخبرنى بأنه اتفق مع عبد الحليم ، المستأجر ، أن يأخذ منه أطيانا وأرضا للبناء بما بقى عنده من الإيجار . وأن يفكه من إيجار السنة الحالية .

وقال (<sup>۷۹</sup>) إن وطنيا وروميا يريدان أن يستأجرا الأرض بسعر <sup>۳۷</sup>٥ الفدان ، لمدة ثلاث سنوات ، مع أحقيتها في تجديد التأجير لمدة ثلاثة سنوات أخرى ، بشرط تصديق المجلس الحسبى . ورغبا كذلك أن يستأجرا وابور الطحين بستة جنيه في الشهر ، وأنه يجول عدته (<sup>۸۱</sup> من فحم إلى غاز ، بشرط عدم الإستمرار بعدة الفحم . وأن زوجة الرومي تملك ٤ فدان وكسور بالقرب من المنتزه (<sup>۱۱)</sup> والوطني ٣ فدان .

# [ ص ۱۳۸۸ ]

ولا يمكنهما أن يقدما ضمانة غير ذلك . وإنه لا أحد غيرهما يرغب في إستئجار الأرض الآن ، لأنها لم تزرع شتوى ، والظروف تقضى بإيجابة الطلب .

فقلت: لا أوافق على ذلك ، لأن فيه تغريرا بحقوق القصّر! وإذا كنتَ مقتنعاً بصواب هذا المشروع، فنفذه تحت مسئوليتك! ولكن لا يكون لى دخل فيه .

<sup>(</sup>٧٩) أضفنا: «وقال» لبداية الفقرة

<sup>(</sup>۸۰) أي: (ماكينته).

<sup>(</sup>٨١) قراءة تقريبية ، وقد تقرأ : « المنزل » .

علمت من رشدى بعد ذلك ، أن كتشنر لم يحضر ، ولكن مكسويل(١٣) ومكهاهون سافرا إلى جهة لا يعلمها . وأكد على بكتهان الخبر . وقد رأيت كثيرا من الناس يعلمونه ! ويقولون إنهها سافرا ليلا إلى إسكندرية ، وأبحرا منها بعد نصف الليل إلى جهة غير معلومة !

### فی یوم ۱۵ نوفمبر سنة ۹۱۵

سافرت إلى مسجد وصيف (٦٤) ولبثت فيها لغاية يوم ١٤ منه . وقد بت يوم وصولى في الأودة التي أعددتها في الدوار .

وفى يوم ١٢ نقلت إلى المنزل الجديد ، وبت فيه ليلة ١٣ وليلة ١٠ . وفى يوم ١٣ غرست البستان الذى حول المنزل ، جعله الله غراساً مباركاً والذى غرس فيه عدد ١٤٧ شجرة :عشرون من البرتقال السكرى ، والباقى أجناس مختلفة من الشاموت (٥٦) والأحمر واليوسف أفندى . وأول غراس فى البستان كان يوم ١٢ منه ، حيث أحضر العمدة بعض أشجار من الخوخ والتفاح والبرقوق .

# [ س ۱۳۸۱ ]

وقد كنت مسرورا من بياتي فى المنزل الجديد ، ولكن رائحة البوية أثرت على أعصابي تأثيراً شديداً ، وأورثتنى نوعا من الدوار ، فحملتنى على تعجيل الأوبة ، بعد أن كنت عزمت على تأخيرها يوما .

وقد عدت أمس ، فرأيت عظمة السلطان قد سافر فيه إلى الوجه

<sup>(</sup>٦٣) الجنرال السير جون مكسويل Sir John Maxwell قائد الجيوش البريطانية في مصر . وقد خلفه السير أرشيبالد مرى في أوائل سنة ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٦٤) لم يذكر سعد زغلول تاريخ سفره .

<sup>(</sup>٦٥) قراءة اجتهادية .

القبلى. ويؤكدون أنه لا يبعد في سفره عن العياط، نظراً للأحوال الحاضرة. والناس يهمسون في الأذان بإشاعات شتى عن حضور كتشنر وحرمه أو أسرته(٢٦). والله أعلم

ولقد حضرت جرائد أوروبا . ويستفاد من الإنكليزية منها أن اللورد كتشنر ، إن لم يكن استعفى فهو في حكم الإستعفاء . وهذا يستنتج من الوقائع الآتية : أولا ، أنه قابل الملك فجأة مقابلة طويلة ، وأنه (٦٧) لم يحضر اللجنة الحربية التي تألفت حديثا وانعقدت في دار رئيس الوزراء ، وأن هذا الأخير توجه إلى وزارة الحربية ، وباشر أعهالا فيها من غير أن يقابل اللورد كتشنر . وكلام التيمس في شأنه يشف بجلاء أنه غير مرضى عنه ، وأنه كان في الزمن الأخير بلا عمل في وزارته . ويؤيد كل ذلك عدم تعيين ، ولا إيضاح ، المأمورية التي انتدب إليها مؤقتاً — كها تقول الرسميات .

وإلى الآن \_ يوم ٢١ نوفمبر \_ لم يكن مقررا(٢٨) معلوما ، ولا ثبت بوجه قاطع أنه زار مصر ، بل الروايات مختلفة في حضوره . والله أعلم !

### ۲۹ نوقمبر

يظهر أنه لم يعرج على مصر ، بل ذهب إلى أثينا وسلانيك مستصحباً معه مكسويل ومكهاهون . ولم ينشر ذلك في مصر إلا بعد وصول الأخيرين إلى هنا .

وقد عاد عظمة السلطان من فسحته يوم الجمعة ٢٦ نوفمبر، وتحدث الناس كثيرا في هذه العودة .

<sup>(</sup>٦٦) قراءة ترجيحية . وقد تقرأ : وغرقه أو أسره . ولكن السياق يستبعد ذلك .

٧٧٧) في الأصل: (اله) .

<sup>(</sup>٦٨) في الأصل: (مقرر).

## [ ص ۱۳۸۲ ]

وقد ذهبت يوم السبت صباحا إلى عابدبن . ثم حضر من بعدى يعقوب أرتين . وعقب ذلك طُلب هو إلى فوق . وقال لى سعيد : إن عظمة السلطان يود أن يجلس معك كثيرا ، ويؤجل هذه الجلسة إلى ميعاد يتعين من بعد .

فخرجت مستغربا ، وزاد استغرابی لما علمت أن أناسا من بعدی حضروا علی غیر موعد ، وقابلهم .

وقد تحدد لى ميعاد يوم الإثنين الساعة ١٠ ــ يعنى اليوم . ولكنى رأيت هذه المعاملة غريبة لا مبرر لها! وللسلاطين أحوال تغلق عن الأفهام ، ولا تدركها الأوهام!

كنت ذهبت العزبة يوم الخميس ٢٥ نوفمبر، مع سرهنك باشا وطاهر اللوزى . وعاد الأول ، وبقينا نحن الأخيرين . وعدنا يوم الجمعة مساء .

#### <u>فی ۲۹ نوفمبر</u>

ذهبت أمس إلى(٢٩) دمنهور . ورأيت الحالة على غير تمام المراد . وتكلمت مع المستأجرين بأنى مستعد للتساهل معهم ، على شرط أن يجدوا طريقة مقبولة .

ولم يعجبنى الناظر ، لا فى هيئته ولا فى إدارته ،لأنه خواف،وللكاتب نفوذ عليه ، ومعرفته أوسع منه ، وتصرفه أحسن . وفى ظنى أنه لا ينفع .

كثرت اجتماعات الوزراء هذه الأيام ، والناس يتحدثون بها ، ولا يدرون سببها!

<sup>(</sup>٦٩) أضفنا: ﴿ إِلَى ١٠

وقد كان حضر عندى أول أمس عدلى باشا ، بعد أن مرَّ بى قبله مرتين فى ليلتين متعاقبتين . وفهمت منه أن السنوسى أغار على الحدود المصرية (٧٠) ، وأن السلطة العسكرية مشغولة بهذه المسألة .

وفكر فى انتهاز هذه الفرصة ، للعودة إلى نتح باب المخابرة مع رجال الإنكليز فى شأن إعطاء مصر نوعا من الاستقلال .

فقلت: إن هذا الفتح لايصح أن [ ص ١٣٨٣ ] يكون ــ على كل حال ــ من الوزراء، لأنه ربما تأول بأنهم يساومون الإنكليز مساومة، وينتهزون فرصة ضيقهم(٧١)! فاستحسن ذلك.

قلت : ولكن المسألة لا يصح أن تهمل ، والواجب البحث فيها يطلب ، وعمن يَطلب ؟ وانصرف على ذلك بعد محادثة طويلة .

(۷۰) كان السنوسى الكبير (السيد أحمد الشريف السنوسى) باتفاقه مع الأتراك، قد أنفذ حملة على حدود مصر الغربية في نوفمبر ١٩١٥، وانسحبت حاميتا السلوم وسيدى برانى، ودخلها السنوسيون، واعتصم الانجليز في مرسى مطروح، واتخلوها مقرا لقيادتهم. ودارت معارك عنيفة حولها في أواخر سنة ١٩١٥ وأوائل سنة ١٩١٦، انتهت بارتداد السنوسيين، واسترداد الإنجليز سيدى برانى بعد معركة «أجاجية» يوم ٢٦ فبراير ١٩١٦. وفي مارس ١٩١٦ استرد الجيش المصرى الانجليزى السلوم. وفي اكتوبر ونوفمبر ١٩١٦ تم استرداد الواحات الداخلة والبحرية والفرافرة، كها تم استرداد واحة سيوة في فبراير ١٩١٧، وبدلك انتهت حملة السنوسى.

(انظر: الرافعي: ثورة ١٩١٩ جـ ١ ص ٢٩).

(٧١) يقصد أن الإنجليز ربما تصوروا أن الحكومة المصرية تنتهز فرصة حملة السنوسى على مصر ، وضعف موقفهم لمساومتهم . وقد كانت هذه فكرة عدلى باشا بالفعل ، كها هو واضح مما أورده سعد زغلول ، ولكن سعد زغلول كان يرى أن المفاتحة تكون من الجانب الشعبي ، وهو ما استحسنه عدلى باشا ، ولكن :كيف ؟ .

ولكن نفسى حدثتنى أن أعود بعد العشاء ، فعدت فى الساعة العاشرة ، ومكثت إلى الساعة ٤ ، فخسرت جميع المبلغ وفوقه سبعة جنيهات! فلمت نفسى كثيرا ، وعزمت أن لا أعود . وعلى الله الإتكال .

#### فی ۲۹ مایو

لا أزال أتردد بين الرغبة في اللعب ، والرغبة عنه ! يميل بي إليه الكسب ، ويزهدني فيه الخسارة . ولا أكاد أعدل عنه حتى أرغب فيه . وأبيت ليلة الخسارة ، وأصبح صباحها ناقياً على نفسي ميلها ، نادماً على ما فعلت ندماً شديدا ، وأشعر من نفسي شعورا حقيقيا بالنفور من اللعب واللاعبين ومكان الإجتهاع .

ولكن كلم اقترب ميعاد النادى ، كلم خف الندم ، إلى أن ينعكس الحال ، فأميل إلى النادى ، تدفعنى شهوة قوية ، ويمنعنى عقل ضعيف . وينتهى الحال بأن تتغلب عليه ، وما أشعر إلا وأنا وسط اللاعبين!

ولقد سافرت في أثناء هذه المدة وعدت ، وما كنت أفتكر اللعب في السفر ، ولكني أتحراه في الحضر . وفي آخر مرة أكدت العزيمة ، عندما عدت ، على عدم العودة إليه . وعولت على أن أتركه في البيت ولا أذهب إلى النادي إلا وقت العشاء ، [ص ١٣٩٣] ونفذت ذلك ، ولكني بمجرد أن وصلت إليه ، ودعيت إلى اللعب ، لبيت ، وجلست أنتظر بعد الأكل إجتماع اللاعبين ، ومكثت إلى الساعة ٢ إثنين ونصف! وقد خسرت ثم عوضت ما خسرت ، وكسبت فوقه أربعين جنيه . ولم أجد في نفسي اليوم ندامة على السهر . وأشعر أن عاطفة اللعب تقوت ، ولكني أحاول إضعافها . ولا أدرى إن كنت أصل إلى مرادي ؟ وعلى الله الاتكال!

إن عجزى عن الإقلاع عن هذا الميل الشرير ، مع كل ما أخذت نفسى به ، دليل على قلة تأثير الموعظة عند تحكم الشهوات . وما أعجبنى ٢٨٥

أكثر من قول المنفلوطي في النظرات : إن الفاضل هو الذي يغلب عقله هواه ، فلا يأتي ما يشتهيه من المحرمات .

رأيت لطفى السيد يحضر الإحتفال بالمقتطف ، ويتغنى بثبات أربابه ، وفضل أصحابه . ويقف فى مدرسة الأميركان ، يعدد أفضالها على بنى الإنسان . ويخطب فى حضور السلطان بأنه يملك الناس ! ورأيت صديقه عبد العزيز بيك فهمى يخطب فى المنوفية أمام السلطان ، بأن الأمة رَقَت أعلى درجات الكهال فى عهده ! ويغرق فى مدحه حتى يكاد يجعله الأسمى (٥٥) .

### في ٢٩ أيضا .

تغدیت الیوم فی الکلوب ، ودخل علی مستر بوند ، فأکل معی علی ماثدة واحدة . وأبدیت له أسفی من فراقه ، ولمت علی حکومته [ صعل ۱۳۹۶] عدم حرصها علی مثله من الذین خبروا البلاد ، وعرفوا لغتها وعوائدها . فواعدنی علی اللقاء(۸۱) قبل رحیله .

وعند غسل الأيدى بعد الطعام ، سألنى عبده الخادم عها إذا كنت مسافرا الريف اليوم ؟ فقلت : سأسافر ! ولم السؤال ؟ ألك ديون ؟ فضحك ، ثم اقترب هو وبشير(٨٠) منى وقالا ما معناه : يشق علينا أن نراك تلعب مع اللاعبين ، فتضيع عليك الصحة والمال ، وما أنت بحتاج إلى أن تسير مثل هؤلاء . إن طوب الأرض يعرفك ، ويتأسف على هذه الحالة منك !

فأثرت هذه المقالة عندى تأثيرا شديداً ، وقلت : والله إن هؤلاء

<sup>. (</sup>٨٥) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>٨٦) قراءة اجتهادية مستقاة من السياق ، وقد تقرأ : الزيارة .

<sup>ُ(</sup>۸۷) قراءة تقريبية .

لأعقل منك (^^^). ولئن لم ترعو (^^^) بعد هذا النصح ، الصاعد من الأسفل إلى الأعلى ، لكنت أخسر الخاسرين ، ولحقت عليك اللعنة إلى يوم الدين!

# في يوم أول يونيو

قالت حرمى: إنها رأت فى المنام أخى كأنه شمعة ، لا أثر لحمرة الدم فى وجهه . فقال لها: أنظرى كيف امتص اللعب دمى! إمنعى أخى منه ، ولا تتركيه يصير إلى ما حدث لى (٩٠)!

فتأثرت أيضا لذلك ، وقوّى هذا عزمى على الترك .

وحلمت كأنى سائر فى طريق ، وقد ألقيت حملا ثقيلا ، وتركته ملقاً ، وعدت لأدرك قطارا مسافرا من المنيا ، فعدوت حتى أدكرت القطار ، ونزلت فى إحدى [صص ١٣٩٥] عرباته ، التى كانت على شكل غير مألوف . وتنبهت \_ أثناء عدوى \_ إلى الحمل الملقى ، فقلت : إنى تعمدت تركه!

وفسرت ذلك بأني سأنقذ من هذه الورطة.

ولكنى \_ مع ذلك \_ حضرت إلى مصر ، وما رأيتهم يلعبون حتى لعبت ، وخسرت ١٥٠ جنيه! وندمت ، وعزمت على أن لا أعود .

وإلى الآن \_ ٤ يونيو \_ لم أجد من نفسي ميلا .

ذهبت إلى النادى نحو الغروب مع صدقى ، وقابلنى مدحت ، وقال : إن القوم يريدون أن يلعبوا فوق ! ففلت : ذلك شأنهم ، إنى الليلة غير حر .

<sup>(</sup>٨٨) هذه قمة مأساة سعد زغلول! ولكنها توضح مكانته الشعبية .

<sup>(</sup>٨٩) في الأصل: (ترغوي).

<sup>(</sup>٩٠) في الأصل: (إليه).

ثم أردت أن أغسل يدى استعدادا للعشاء ، فدنى منى عبده ، وقال : لا تصغ لقول مدحت ، واجلس مع عبد الرحيم هنيهة ، وروَّح ، ولا تقعد معهم! فقلت : الحق معك!

ورأيت الليلة مناما ، اختلط الأمر على في تفصيل وقائعه ، ولكن أحس منه أنى كنت في محفل حاشد ، كان فيه الدمرادش ، وكان يقول : إن السلطان يقول إلى فلان (على !) في لعبه (٩١) . وأنى كنت خجلا جدا من هذا الحديث .

كل هذا يلزم أن يصدني عن هذا السبيل.

### [ اص ١٣٩٦ ]

### يوم الأربع ٦ يونيه سنة ٩١٦

نعت التلغرافات غرق اللورد كتشنر ، يوم الاثنين ٤ يونيو ، عندما كان متوجها نحو روسية بمركب حربى ، صادف لغماً ، أو نسفه طوربيد غواصة ألماتية في المياه الإنكليزية . وغرق معه أركان حربه ، وسكرتيره ، وغيرهم من حاشيته . وقد أحزن غرقه الحكومة الإنكليزية والأمة ، كما اغتم عليه كثير من الناس الذين يعرفونه في البلاد الأخرى .

وقد كنت بعزبة مسجد وصيف في يوم الخميس ٧ يونيو، ووردت الجرائد والأهرام فيها من نسختين ، وفيه صورة الفقيد ، ونبذه من تاريخ حياته . فقرأتها ، وما فهمت سبب طبع الصورة ، ولا إيراد التاريخ : ثم نظرت في صحيفة أخرى خبر الغرق .

فيا حزنت ، ولا سررت ، ولكن أخذني شيء من الاستغراب!

<sup>(</sup>٩١) يقصد أن السلطان كان يتكلم عنه وعن لعبه .

وكان فتح الله باشا بركات حاضراً ، فانصرف على غير عودة .

#### فی یوم ۳۰ دیسمبر

حضرت اليوم من مسجد وصيف في الإكسبريس الأول ، بعد أن بت في العزبة ليلتين ، وذلك لأحضر جلسة الجامعة . فوجدتها تأخرت إلى يوم الخميس القادم . وتقرر أن تجتمع الجامعة في الخميس الأول من كل شهر \_ كما بُلِّغت ذلك بالتليفون .

ورأيت الناس يشكون من كون مديرية الغربية كلفت العمد أن يقبضوا على الناس ، ويسفروهم إلى القناة .

وتوجهت إلى رشدى ، وأخبرته بذلك ، فوعدنى أن ينظر في المسئلة بما عنع الشكوى . وأخبرت عدلي في الكلوب بها .

ووعد الهلباوى أن يحضر عندى ، فى العزبة ، يوم الجمعة القادم ٧ يناير سنة ٩١٦ ، على شرط أن يسبقه ، أو يلحقه ، أو يصحبه أحد من الإخوان . وتضرر صدقى حد كعادته ولا أدرى السبب فى هذا التضرر !

#### فی ۳۱ دیسمبر

تلقيت أمس كتابا بأن كبير الأمناء يدعوني إلى المثول بين يدى عظمة السلطان [ ص ١٣٨٩ ] غدا أول يناير سنة ٩١٦ . وكنت على عزم التوجه إلى عابدين اليوم ، فعدلت عنه إلى غد .

حضرت أمس جنازة يعقوب بيك صبرى ، وجاملت بالزيارة فى المساء . ولم يحدث اليوم ما يستحق الإثبات ، غير أنى انتظرت وصول الحرم فى الساعة ١ ، فلم تحضر . ولعل الإكسبريس الثانى فاتها ، ولعلها تأتى مع ما بعده . وأخرت الغدا حتى يتكشف الأمر ، الذى أرجو أن يكون خيرا .

سحبت اليوم من البنك الأهلى مبلغ ١٢٠ جنيه بحواله على ورق عادئ ، لأنى تركت في العزبة دفتر التحاويل .

نبهت على سعيد أن يضع ميزانية شهرية للمنزل ، ويعرضها على ، وأن يلاحظ المُصرف في المنزل .

أرى الناس فى حيرة ، لا يدرون من أمرهم شيئا ، ولا يملكون لأنفسهم  $(\dots)^{(\Lambda^n)}$  .

### فى أول يناير سنة ١٩١٦

قابلت عظمته ، وطالت الجلسة ساعة . ودار الحديث فيها على موضوعات شتى \_ كالعادة \_ وفهمت منه أنه تقرر منع تصدير البيض ، وأن الإباحة كانت لأجل عيد الميلاد . وأن مدرسة القضاء ستكون تابعة للحقانية . وأنه غير راض تمام الرضا عن رشدى ، وأنه تقرر قبول السبعة عشر تلميذا ، المطرودين من مدرسة الحقوق ، في الإمتحان ، ما عدا إثنين . وقال ذلك عندما رجوته في شأنهم . وأنه أمر بالقبض على تلميذين من مدرسة الطب ، لم يقابلاه في الطريق بالتعظيم اللائق . وإنه شديد الغضب على المفتش الذي رفته من إيتاى البارود . وبعد ذلك انصرفت .

<sup>(</sup>۸۳) لم يكمل سعد زغلول العبارة.

# [ <del>ص ۱۳۹۰</del>]

#### في ٣ يناير سنة ١٩١٦

ذهبت أمس إلى نادى محمد على ، ووجدت نفسى متشوقة إلى لعب لورق ، فلعبت مع البرنس فؤاد ، وقطاوى ، وليڤى ، ومحمود صديق بارتيتة صغيرة ، وخسرت ٣٧٥ جنيه! فندمت على ما فعلت ، وعزمت أن لا أعود أبداً .

وشعرت من نفس اليوم آخر النهار ، الميل إلى الذهاب إلى النادى ، فزجرتها عنه .

حضرت إمرأة الباجورى ، وعرضتُ عليها أن تأخذ الباقى وهو ٢٠٠ جنيه تقريبا ، وأنه الذى (٨٤) يزرع الأطيان ، ولكن لا دخل لى فى ذلك .

#### فی یوم ۳۱ مارث سنة ۹۱۶

تلك الندامة لم تفد ، ولم تنفع! ويظهر أن هذا الميل كان بداية المرض ، فإنى لم أقدر بعد ذلك أن أمنع نفسى من التردد على النادى ، ومن اللعب . وبعد أن كان بقليل أصبح بكثير من النقود! وخسرت فيه مبلغاً طائلًا لغاية ليلة ٣١ مارث .

وما كنت أصغى لنصائح زوجتى ، ولا أرق لتألمها من حالتى ، ولا أرعوى من نفسى . وما كنت أجد ، عندما أفتش عن السبب الدافع لى ، إلا حُب المال ، لا الميل إلى اللهو ، ولا محبة الإجتماع بإخوان ، لأن اللاعبين لم يكونوا من إخوان ، ولا ممن تميل نفسى إلى معاشرتهم والأنس

٠ ١٠٠

وقد لمت نفسى كثيراً ، وزجرتها طويلاً ، وجددت العزيمة على الإقلاع عن هذه الخطة الذميمة . ورأيت أن عقوبة الله عادلة ، وأن أحسن ما يجازى الطامع [ص ١٣٩١] أن يذهب منه مثل ما طمع فيه ، أو أزيد . إن هذه حكمة بالغة لمن تدبر . وقد تدبرتها ، وتفكرت فيها ، وعزمت على أن أعصم نفسى فلا أقع فيها . ولعنة الله على من يُخلف وعده ، وينقض عهده . وسلام على الموفين بعهدهم الراجعين إلى رجم ، القانعين بالقليل .

كتبت هذا في الساعة العاشرة من صبيحة اليوم. ولكن بعد أن تغديت ، شعرت بخاطر مر بي يستميلني إلى اللعب ، على أكسب شيئا يعوض ما فات ! فطردت هذا الخاطر ، ونمت . فعاودني بشدة عند يقظتي في الساعة ؟ ، ورأيت فؤادي يخفق ، وأحسست بضيق في الصدر ، نتج \_ فيها أظن \_ عن حرب بين ما يدفعني إلى اللعب ، وما يمنعني عنه . ويصحب هذا الضيق حرارة .

فكتبت هذا بعدما قرأت ، ولطَّفت القراءة بعض الشيء من تلك الحرارة ، وشعرت بتغلب العقل على الهوى . ولكنى سأتوجه إلى النادى لمقابلة عبد الرحيم باشا ، وأخشى جدا أن ينعكس الحال ! ولكن على الله الإتكال !

## في يوم ٣ أفريل

ذهبت اليوم إلى النادى ، فى نحو الساعة سبعة ونصف مساء ، ولعبت لعبا صغيرا ، خسرت فيه ٢٤ جنيه ! فضقت جدا من عودى ، [ص ١٣٩٢] ولعنت نفسى المقامرة ، وحملت المبلغ فى اليوم التالى ، وذهبت إلى النادى ، ورأيتهم يلعبون اللعب الكبير ، فقلت فى نفسى : جرب ! فجربت ، ونجحت نجاحا عظيماً ، وكسبت مبلغ ١٨٣ جنيه ، وعدت فى الساعة التاسعة جزلاً .

ورأيت أن الإنكليز، وإن أكبروا الإغراق، من حيث كونه فعل عدوهم، لا يتأثرون بموت كتشنر، لأنه لم يكن ـ فى آخر الأمر ـ مهما عند عقلائهم، ورأوا له غلطات كثيرة حتى أدت الحال إلى تجريده من كثير من الأعمال فى نظارة الحربية.

ويلوح لى أن الأمة المصرية لم تحزن عليه ، إن لم تكن فرحت بغرقه ! شأنها مع كل حادثة تغضب الإنكليز ، وتسر أعداءهم . نعم إن البعض أظهروا الحزن والأسى ، ولكن هذا قليل ، وفيه شيء من النفاق على الأقل بالنسبة للمنتخبين (٢٩١) منهم . [ص ١٣٩٧] ويؤكد ذلك ما صدر من الشيخ الدمرداش ، حيث أرسل إلى مظلوم باشا تلغرافا في اسكندرية ، بالأصالة عن نفسه ، والنيابة عن لفيف من أعضاء الجمعية التشريعية ، يدعو فيه ( . . . ) (٢٩٠) لإرسال تلغراف ، بالنيابة عن الجمعية ، بالتعزية . ونشر هذا الطلب في الجرائد !!

ولقد ذهبت مع شعورى فى هذه الحادثة ، كما فى غيرها ، فلم أظهر لا فرحا ولا أسفا ! والواقع أن العقل يقضى بأن يكون الإنسان بحيث لا يجزن لفوات مرغوب ، ولا يفرح لنوال مطلوب . وعلى الأخص لا ينبغى له أن يتأثر بالحوادث التى كل انسان محكوم عليه بأن يلاقيها إن عاجلا وإن آجلا .

أعلن رسميا أنه يحتفل بالصلاة على كتشنر فى قشلاق قصر النيل ، يوم الثلاث ١٣ يونيو ، الساعة ستة مساء . وأن كل من أراد ، فله أن يطلب تذكرة دخول : إن كان موظفا ، فمن الوزارة التابع لها ، وإن لا فمن المحافظة . وأن الصلاة مباحة حتى لسكان الأقاليم .

<sup>(</sup>٩١ م) قراءة اجتهادية .

<sup>(</sup>٩٢) الكلمة غير مقروءة.

ولكن المديرين نبهوا على الأعيان بالذهاب ، وسلموهم التذاكر . وكذلك أرسلت محافظة مصر لكثير من الأعيان والوجوه تذاكر .

وكان الحر شديدا ، ونظام استقبال المصلين مختلا ، والمحل متربا ، والعفار ثائرا . وانتشر ، وقت الصلاة ، على الناس نوع من الهاموش ، ضايقهم مع الحر الشديد . ووقف المصلون ساعة على أقدامهم ، [ ١٣٩٨] وكانوا من كل الطبقات .

وحضر من العلماء الشيخ بخيت ، ثم الشيخ البكرى ، والشيخ الدمرداش ، ووقفوا مع اثنين من العلماء خلف القس . وكان لشهودهم هذه الصلاة ، ووقوفهم فيها على تلك الصورة ، وقع سيء في نفوس أغلب الناس . وكان بعض المسيحيين يستلفت نظرى ونظر غيرى اليهم !

ويخيل لى أن هذا الإحتفال كان أفخم وأعم وأشمل من الإحتفال للصلاة على الملك إدوارد السابع! وأنشأ الإنكليز صيغة يتأسون بها عن فقده ، فقالوا: إنه كان رجلا كبيرا قد أتم عمله ثم ذهب إلى جوار ربه!

#### في ۲۰ يونيو

حضرت اليوم إلى مصر فى قطار الصباح. وبينها أنا سائر على شريط السكة الحديد، ذاهباً من محطة الدلتا إلى محطة بنها، سقطت (٩٣) ولا أدرى كيف وقعت، وقمت لا أقدر على المشى إلا بصعوبة على رجلى اليمنى. والحمد لله لم يصب العظم بشىء، ولكن عضلات الرمانة تأثرت جدا، وآلمتنى، ولا تزال إلى الآن تؤلمنى.

أخذ الناس ينسون كتشنر، ويتركون التوسل بالتمدح به لقضاء

<sup>(</sup>٩٣) في الأصل: «قد سقطت» وقد حذفنا «قد» لزيادتها.

حواثجهم . وقد نقل إلى ثقة أن السلطان فرح بموته ، لأنه كان ينازعه شارات المُلْك ، ويقف حجر عثرة في سبيله .

# [ ص ۱۳۹۹ ]

وقد اقترح بعض المنافقين إقامة تمثال له! وحبّد الإقتراح قليني باشا، وقبطى آخر. وإقترح اسكيس<sup>(٩٤)</sup> رئيس وزارة الإنكليز إقامة تذكار له، لأنه عمل مع كرومر على تحرير مصر! وخدم دولته خدمات جليلة.

قرأت فى بعض جرائد الأسبوع الماضى ، أن باشكاتب مديرية المنيا نقل لمثل وظيفته فى مديرية جرجا . وهو قبطى . فاحتفل فى المحطة به خلق كثير ، وفى مقدمتهم المدير ، ووكيله ، والحكمدار ، والقاضى الشرعى ، والأهلى ، ووكيل النيابة ، وكثير من الموظفين والأعيان .

إعتزل «بوند» خدمة الحكومة المصرية، فاحتفل به قضاة الإستثناف، والمحامون، وقدموا له هدايا ثمينة، وامتدحوه في كتب رفعوها إليه امتداحا لم يبدوه لغيره! ولم يتنازل مع ذلك لويارتهم، بل أرسل سكرتيره إلى كل منهم ورقة زيارة (٥٠٠) وشيعه أغلبهم مع ذلك للمحطة.

وإعتزل كذلك ميكليرث، المستشار بالحقانية، فخصه قضاة الإستثناف المختلطة بكتاب شكر، وأدب له ناظر الحقانية في إسكندرية مأدبة دعى إليها الوزراء وبعض موظفى الحقانية ورجال القضاء. وأثنى

Asquith, Herbert Henery, 1'st Earl of Oxford and يقصد (٩٤) . ١٩١٦ ـ ١٩٠٨ وكان رئيس وزراء بريطانيا من ١٩١٨ ـ ١٩١٦ .

<sup>(</sup>٩٥) أي بطَّاقة .

عليه فى خطبة وداعه ثناء جميلا. فشكره على ذلك ، وأقام له وكيل الحقانية حفلة شاى ، دعى إليها بعض رجال القضاء. ولم يشترك المحامون فى شيء له.

# [ ١٤٠٠ ]

وقد رأيته صدفة يوم توديع مكهاهون إلى إسكندرية ، وأبديت له أسفى . ولكنى لم أره بعد ذلك ، وحاولت أن أراه ، فلم تسمح الظروف إلا يوم ٢٧ الجارى ، حيث قَدِمْتُ مصر خصيصا لهذه الغاية ، فذهبت إليه مع شكرى باشا حاملا له صورتى ، وقد كان طلبها قبل اعتزالى ، وتقبلها شاكرا . وبعد تبادل العبارات المألوفة فى هذه الحالة ، انصرفت . وودعته فى المحطة ، وكان بها خلق كثير نوعاً ، من الموظفين الأهلين وكان ذلك أمس يوم ٢٩ يونيو .

أخبرنى عاطف أن عظمة السلطان قال في حديث له مع أخيه: إن وقتى قد جاء! وأضاف عاطف: إنه يريد أن يُكُون حزباً من الأمة، فإنه قد تقبل المراقب(٢٩٥) وشركاءه بالبشاشة والهشاشة، وقال لهم: أنتم أولادى، وأنا أبوكم! ولكنى لم أفهم جيداً كيف أنه يريد تأليف حزب؛ وكيف أن هذا الكلام يدل على ذلك؟

وأرى أن ذلك إن كان صحيحا ، لاخير فيه . لأن كل مقاومة داخلية للحهاية في مصر لا يترتب عليها إلا أسوا النتائج . فإن كان المراد بتأليف الحزب أن يلتف الناس حوله ، ويؤمنوا به وبما ينزل من الحكومة ، فذلك لا حاجة إليه ، لأني أحس بأن روح المعارضة قد انطفأت الآن . والله أعلم!

<sup>(</sup>٥٩ م) قراءة تقريبية .

# [ 12.1 ]

ألِفت عيشة العزلة ، ولا أبتغى عنها حولا . وصارت تؤذينى الإجتهاعات ، لأنى قل ما أصادف فيها كلمة أرتاح إليها ، أو عبارة خالية من الدلالة على ضعف أخلاقنا ، أو رجلًا تركن النفس إلى قوله أو تعتد بعمله .

ولقد كثر تبجح الكثير منا بذمنا ، والطعن فينا ، وتشهير معارضينا (٩٦) ، مجاراة للطامعين فينا ، ونفاقاً لهم ، وتقرباً منهم ، لا لغرض إصلاح ما فسد من أخلاقنا ، وتنظيم ما اختل من أمورنا . وأغلب ما يقولونه فينا حق ، ولكن يراد به الباطل! فاللهم احفظنا من شرهم ، واعصمنا من خطئهم (٩٧) وباعد بيننا وبين أوساطهم آمين .

#### فی ۸ یولیو

توجهت إلى (٩٨) الإسكندرية في يوم ٣٠ يونيو، لتهنئة عظمة السلطان بحلول شهر رمضان. ومكثت بها لغاية يوم الثلاث ٤ منه. وترددت على نادى محمد على كل ليلة، وكانت النتيجة حسنة أحمد الله عليها، وأرجو أن يوفقني للإحتفاظ بها (٩٩).

وقد قابلنى عظمته يوم الجمعة بغاية الهشاشة ، وأشار في عرض كلامه \_ إلى وجوب النصر . ورأيته \_ كها ظننت \_ غير متأثر لموت كتشنر ، وغير راض عن الداعين إلى إحياء ذكره . وسمعت منه أن مديرا

<sup>(</sup>٩٦) يقصد: مايقوم به المعارضون من التشهير.

<sup>(</sup>٩٧) في الأصل: «خطأهم».

<sup>(</sup>٩٨) أضفنا ﴿ إِلَى ٣ .

<sup>(</sup>٩٩) يقصد أنه لم يلعب القمار.

TYEY

إمتدح له سعيد! \_ وأخبرني عدلى أنه محمود نصرت \_ وزين له تغيير رشدى به! فسفهت قول ذلك الدنس.

# [ ص ۱٤٠٢ ]

### فی یوم ۲۸ یولیو

لم أحتفظ بالنتيجة الحسنة التي وصلت إليها ، لأني ذهبت إلى إسكندرية يوم الأحد ٩ منه ، ومكثت بها إلى يوم السبت ١٥ منه . فأضعت كل ما كسبت ، وفوقه مبلغاً عظياً !

وبعد أن عدت إلى العزبة ، ذهبت إلى مصر في يوم الثلاث ١٨ منه ، وزادت الخسارة . فقفلت راجعاً وندمت كل الندم .

وسأعود غدا حاملًا مبلغ الخسارة إلى ذويه ، وكلى حسرة . وأدعو الله أن يوفقني إلى ما فيه خيري وخلاصي .

حضر عندى محمد حتاتة فى يوم الأحد ٢٣ منه ، وأخبرنى أن عاطف سمع من السلطان كلاماً ، ويريد أن يلقيه إليك . فوقع فى نفسى فورا أن هذا الكلام يختص باللعب . فقلت لمحمد بيك : إن كان فى هذا الكلام ما يهم ، فلا بأس أن يمر بى عاطف .

فحضر يوم الإثنين مساء ، وقال لى : إن عظمة السلطان يقول إن فلانا(١٠٠) كسب مبلغا من مصر ، وأضاعه فى إسكندرية على بعض الأروام . وإن هذا معطل لما أدبره له مع عدلى ورشدى . فقال له : إذا رأيت أن تدعوه لتكلمه فى هذا الشأن كان خيراً ! قال : إن سأحدثه فى ذلك عند حضوره فى العيد .

<sup>(</sup>۱۰۰) يقصد: ﴿ سعد زغلول ﴾ .

## [ ص ١٤٠٣ ]

فقلت : إن له وجها في ذلك (١٠١) ، ولكن ما غرضه من إخبارك ، بعد أن أخذ عليك الأيمان ، بأن لا تبوح لأحد بما قال ؟ قال : لا أدرى !

وبعد أن مكث ليلتين عندنا ، ذهب إلى ناحيته . وطلبت منه أن يسلفني مبلغ ثمانائة جنيه! فأجاب : بكل إرتياح . وسرنى منه هذا الإقبال ، ومحى كل ما أوجدته هفواته السابقة من قلبى ، وكتب تحويلا بمبلغ ٣٠٠ جنيه ، ثم إستكتب أخاه آخر(١٠٢) بمبلغ ٥٠٠ جنيه . وأخذ معه رسولا من عندى ، تسلم الأخير وعاد به ، ويتضمن مبلغ الإثنين اليوم .

وافتكرت أن أقترض من البنك العقارى ميلغ ٢٠٠٠ جنيه ، لمدة خسين سنة ، يَقُرُبُ (١٠٣) القسط كل سنة من مائة و ٢٨ ــ ١٢٨ جنيه ــ وبناء على ذلك يكون حالى حسنا جدا . فعرضت هذه الفكرة على البنك ، فقال من كلمته ممن يتولى أموره ــ ولا أعرف اسمه لأنى لم أجد مسيو مرلى الذى أعرفه ـ : سأكلم موسيو مرلى ، وأكتب لك غدا ! قلت : وإن لم يقبل ذلك فإنى مستعد لدفع القسط عما يقبله (١٠٠٠) ، ووضع (١٠٠٠) هذا جوابا على خطاب البنك . فقبل ذلك ، وانصرفت .

<sup>(</sup>۱۰۱) أي : له حق .

<sup>(</sup>١٠٢) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٠٣) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٠٤) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٠٥) قراءة تقريبية ي والفقرة كلها مكتوبة بخط مضطرب جدا بسبب اضطراب سعد زغلول وحالته النفسية .

## [ 18.8 ]

ومما دار بخلدى أن أقصد فيه عظمته (١٠٦) ، إذا فاتحنى فيها فاتح عاطف به ، بأن أقول له : إن الضرورة هي التي ألجأتني إلى هذه الرذيلة ، فإذا شئت إنقاذي منها ، تفضلت بتسليفي ذلك المبلغ ، ولعنة الله على إن عدت إلى مائدة اللعب . فإن تعطف وأحظى أسرتي بهذا الإحسان ، وفيته حقه في أقرب زمان .

#### في يوم أول أوغسطس سنة ٩١٦

فى ليلة ٣٠ رمضان ، وأنا على سرير النوم اتفكر فى حالتى المالية ، وعسرها ، خطر ببالى أن أعمل شيئا أكسب منه ما ييسرها . وكنت علمت أن مدة حسن صبرى فى الأوقاف قاربت الإنتهاء ، وأنه بعد أن أخذت مسئلة استعفائه تتردد بين الإيجاب والسلب ، تقرر عدم التجديد . فقلت : ما الذى يكون ، إذا عرضت نفسى لها ، بشرط أن تعلو مكانتها .

وفى يوم العيد ، ركبت مع رشدى باشا للتعييد . وجرى ذكر صبرى ، فقلت له : هل ترى من المناسب لى أن أكون فى هذا المركز بكافأة (١٠٧) أعلى ؟ قال : إن ذلك خيرا للأوفاف ، ولكنا ندخرك لمركز سياسى ، أو قضائى عند تنفيذ نظام القضاء الجديد . ثم قال : ولكن ذلك لا يمنع من هذا ، وسأفعل ذلك . قلت تفكر فى الأمر جيداً بصفة صديق لى ، من جهة ، ورئيس للحكومة من جهة أخرى . قال : كذلك .

<sup>(</sup>۱۰٦) أي : يلتمس من عظمته .

<sup>(</sup>١٠٧) في الأصل: ( بمكافئة ) .

وما أخبرت بعد ذلك بالأمر أحداً! والمكافأة (١٠٨) إذا كانت حوالى ألفى جنيه فى السنة ، فلا بأس بالوظيفة ، لأنها عمل علمى ولا رئاسة فيه ، ومن الصناعة التي كنت استعملها للإجابة برأى له ثقة (١٠٩) بالقضاء والمحامين .

ولا أجد فى نفسى \_ مع ذلك \_ ميلا شديدا ، ولكنى أشعر بأنها ، إن تمت ، فلا بأس بها ، وإلا فحالتى ، بعد إنتهاء السلفة التى شرعت فيها ، حالة يُسر \_ خصوصا إذا حزمت رأيى ، وتركت القرب من مواقع اللعب . وإنى فاعل ذلك بمشيئة الله .

# [ 12.0 [

أخبرنى مدحت بأن السلطان إستتابه عن اللعب ، فتاب . وقال لى : إنه لا يهمنى غيرك وأخى ، فإن أقلعت عن هذه العادة أصبت خيرا كثيرا .

وقد ذكر لى عدلى أمس ، ما يفيد أن فى النية تعيينه فى إحدى وظائف المعية . وذكر لى هو أن فى نية عظمته تزوجه من إبنة كاظم (٢١٠٩) ، وإنه يشعر بأن ليس فى ذلك خبر له .

حظیت بمقابلة عظمة السلطان یوم الوقفة . وما لبث حتی حضر رشدی ، فجلس معنا نحو ثلث ساعة ، جری فیها کلام عمومی . ثم قال لی عظمته : إنی أود أن أراك بعد باکر فی الساعة ١١ .

فعدت إلى مصر لحضور جنازة بهية خانم ، كريمة فخرى باشا ، ثم

<sup>(</sup>١٠٨) في الأصل: ﴿ وَالْمُكَافِئَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰۹) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>۱۰۹ م) قراءة ترجيحية .

TYET

رجعت إلى الإسكندرية في الميعاد.

وتغذيت على المائدة السلطانية ، وجلست بعد الغدا نحو ساعة ولم يأت ذكر اللعب ، لا تلويحا ولا تصريحا . وتحدث في موضوعات شتى : أولها ، وأهمها ، حكاية بنت أخيه فؤاد مع حفيد فخرى ، حيث ترغب التزوج به ، وتقول : إنها لا تقبل سواه ، وهو قدم عريضة بالخطبة ، فرفضت، وكلف أخوه بأن يقول له أن يعدل عن ذلك . والموضوعات الباقية لا جديد فيها، ولكنها ببارات شتى يجمعها العجز عن فعل ما فيه خير عام !

أحمد الله تعالى على أنى أشعر بشفاء من مرض اللعب ، وقناعة بما فى اليد . والله يوفقنى إلى ما يرضاه ، ويبعد عنى وساوس الهوى ، ويجنبنى مواقع الردى !

## في يوم ١٤ أوغسطس

سافرت أمس صباحا إلى إسكندرية ، وقابلت رشدى تواً ، فألححت عليه في مسئلة تعيين حتاتة بيك عمدة . فأجاب : نعم سأفعل ذلك . ثم قلت : إنى ذاهب إلى السفر . قال : هل رأبت عدلى ؟ قلت : سأراه الآن . قال : كذلك .

فرأيت عدلى ، وكنت كتبت إليه أرجوه فى إبن صدقى – على – الذى سقط فى إمتحان اللغة العربية شفهيا ، بعد أن نجح نجاحا عظيا فى الكتابى . فأبدى أسفه على عدم إمكانه فعل شىء .

ثم تكلمت معه في مسئلة مفتش معارف قنا ، ومسئلة الصاوى ، ووالى ، فوعد خيراً .

ثم قال ، بعد أن ذكرت له مقابلة رشدى ، إنى أجد فى نفسى اشمئزازا [ ص ٢ • ١٤ ] من وظيفة صبرى ، ولا أرضاها لك بصفة

قلت: إنى عرضتها على رشدى بصفة صديق لأخذ رأيه، فاستحسن! ولم يستميلني إليها إلا لأنها وظيفة فنية ولا عيب في الإشتغال بها لأنه كان يمكن أن أكون محامياً للأفراد ــ هذا من جهة أخرى فإن المكافأة (١١٠) إذا عظمت ساعدت نوعاً على الحال!

قال : ولكنك لم تفعل (١١١) إلى الآن ! وأجدك أكبر من ذلك ! قلت : كذلك ، فقد تخليت عنها !

وعدت فى « المفتخر »(١١٢) إلى مصر ، مارا بعزبة دمنهور ، حيث لبثت فيها ثلاث ساعات ، صحبنى فيها خليفة محمود ، ولم يحدث فى نفسى أثراً حسنا منه ، بل استثقلته رغماً عن إجتهاده فى ملاطفتى ، وعرض خدماته(١١٣) على . ولم أجد الكاتب الملاحظ ، ولا المخزنجى .

ووجدت أن الدودة قد أضرت بالقطن كثيراً ، وهي أنواع شتى : دودة الورق ، واللوز وغيرهما . ووجدت أنفاراً (١١٤) من الأطفال مشتغلين بجمع دود الورق ، فلم أستحسن ذلك ، ولكني لم أنبه تنبيها صريحا بإبطال النقاوة . وعدت غير مسرور من العمل والعمال ، والزرع والزراع .

ولكن يسرنى جداً أن أشعر من نفسى نفورا من اللعب واللاعبين . وأحمد الله على ذلك كثيراً ، وأدعوه أن يديم على هذا الشعور ، وأن يقيني

<sup>(</sup>١١٠) في الأصل: ﴿ المُكَافِئَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱۱۱) أي: لم تعمل محامياً.

<sup>(</sup>١١٢) يقصد القطار السريع.

<sup>(</sup>١١٣) في الأصل: «خداماته».

<sup>(</sup>١١٤) في الأصل: (أنفار).

شر هزال النفس ، لأنه أصل كل الشرور ، وطمعها ، لأن الطمع مصرع الأبطال .

قرأت أول أمس فى الجرائد أن عبد العزيز بيك فهمى قابل السلطان. فسبق إلى خاطرى أن لتلك المقابلة علاقة بمسئلة صبرى، وكاد يتأكد هذا الخاطر بعدمقابلتى لعدلى، ومكاشفتى بهذا الإشمئزاز. وأخذت من ذلك أنه ربما حصل كلام مع السلطان فى هذه المسئلة، ولم تتفق الآراء على أمرى فيها، وتكفل عدلى بإرجاعى عنها بهذا الشكل اللطيف.

وسواء كان ذلك حقيقيا ، أو غير حقيقى ، فإنى \_ كها قلت أولا \_ غير مهتم بها كثيرا ، فلا تأثير لعدم تمامها ، [ص٧٠ ١٤ ] ولكن الأهمية تكون بسبب عدم إتمامه ! فإن كان كها قال عدلى ، فهو موجب للسرور ، وإن كان لمعارضة من ولاة الأمور ، فإنه يحملنى على زيادة الرضا بما أنا فيه ، والسرور من عزلتى عن الناس ، وبعدى عن أنا مواطن الذِلَة والإمتهان .

### في ١٨ أوغسطس

عدت من العزبة أول أمس لحضور جنازة والدة السلطان . وحضر لهذه الغاية خلق كثير من المدن والأقاليم ، وأغلبهم مأمور بالحضور! ولم يمش في الجنازة عليها السلطان ولا مكهاهون .

وكان المشهد غايةً في عدم الإنتظام ، وسار أغلب الأمراء ، وجميع الوزراء ، وعدد كثير من الناس خلف النعش من محطة مصر إلى مدفن العائلة بجوار الإمام الشافعي . ولم يكن المشيعون ، ولا المتفرجون ، إلا جمهوراً هائصاً ، كالجماهير التي تجتمع في الزفات الخالية من كل ذوق

<sup>(</sup>١١٥) أضفنا: «عن».

ونظام . ولا أثر للحزن في قلوب الناس ، ولا في وجوههم ، ولا أدرى إلى أي شيء ينسب هذا ؟

ثم سافرت أمس إلى الأسكندرية لقيد إسمى في دفتر العزاء. ولما دخلت في قاعة الإستقبال، وجدت سعيد ذو الفقار أمام مكتبه، وعلى يمينه صادق رمضان، وعلى يمينه طلعت باشا، وعلى يمينه جميل ثابت، وعلى يمينه عبد الرحيم باشا صبرى، وعلى يمينه شحاته باشا ياور السلطان. فقاموا وسلموا إلا طلعت! وكان خلفي محمد يوسف، السلطان. فقاموا وسلموا إلا طلعت! وكان خلفي محمد يوسف، [ص ١٤٠٨] فلما اقترب منه، قام وسلم عليه!

فلم أحفل بهذا ، وجعلت أتكلم تارةً مع عبد الرحيم ، وأخرى مع سعيد ذو الفقار . وانصرفت مع محمد يوسف ، وقلت له : أريد أن أصنع نكتة في طلعت(١١٦) بهذه المناسبة ، بأن أبلغ ما حصل منه لرؤسائه ! فإستحسن ذلك .

ولما ذكرت هذه الواقعة لصدقى ، أخذ يدافع عن طلعت ، مبرراً لعمله ، واحتد فى الدفاع! فتأثرت ، ولكنى كظمت الغيظ ، ثم صدقته استخفافاً بشأن الإثنين ، وإقتناعاً بعدم الفائدة من الإستمرار فيه ، وعدلت عما كنت نويت عليه .

## في يوم ٢٢ أوغسطس

عدت إلى مسجد وصيف يوم السبت ١٩ أغسطس (١١٧) ، ومكثت بها إلى اليوم . وكنت جالساً أقرأ الجرائد ، وإذا بالحاج أحمد عثمان ـ تابعى ـ قد دخل على ، وبيده البوسته . فدهشت لقدومه على غير إنتظار! ثم ناولني خطاباً من حرمى يُعلمني بأنها مريضة مرضاً خفيفاً

<sup>(</sup>١١٦) أي: يعمل مقلباً.

<sup>(</sup>١١٧) في الأصل: «أوغسطس».

ويطلب منى أن لا أقلق . وأخبرنى أحمد بأن المرض إعتراها أمس ، وفتشوا على طبيب فلم يجدوا . وكان بها حرارة صاعدة نوعاً .

فعدت فى القطار الذى يصل إلى مصر الساعة ٥، ووجدتها نائمة على السرير، ولكن حالتها حسنة، وقد انخفضت الحرارة نوعاً بعد أن بلغت درجة الأربعين. وفهمت من الطبيب أنها نوبة برد وتزول. وامتدحت صدقى وزوجته لأنها إعتنيا بها إعتناء شديدا.

# [ ص ١٤٠٩]

وقد هاجت هذه الحادثة فيَّ كثيرا من الأوهام ، وبعثت في وهمى كثيراً من الخيالات لا أقدر الآن على تصويرها .

مع كونى فى العزبة فريدا تقريبا ، فإن الإقامة بها آنس إلى قلبى من المكان الأهل بالمعارف والأقربين!

#### في ٢٤ أوغسطس سنة ٩١٦

ألحت على \_ كتابة \_ بنت صديق لى توفى من زمان ، أن أراها لتبث شكواها . فلبيت نداها وذهبت إليها . فرأيت فتاة فى العشرين من العمر ، سمينة ، ذات عيون سوداء واسعة ، ورموش طوال ، وقد عرّت صدرها ولبست شبشب فى رجلها ، وجلست بجانبى من غير حياء ولا احتشام ! ومكثت لديها هنيهة ثم انصرفت .

فالحت ثانية ، وثالثة ! فذهبت إليها اليوم ، وماكانت تنتظر قدومي . فرأيتها وقد صبغت خدودها بالأحمر، وكذلك شفتيها، وإكتحلت بالسواد ، ولبست شيئا(١١٨) من الحلي يتدلى على خديها كالذوائب .

<sup>(</sup>١١٨) في الأصل: شيء.

فقرفت من رؤيتها ، وحزنت حزناً شديدا!

وجاءت أختها الأصغر منها ، فرأيتها أقل منها تبهرجاً . وقد كنت قلت لها : أظنك تريدين الخروج ؟ قالت لا ، ولكن خاطباً من طنطا ، في الجمعية التشريعية ، أرسل يقول : إذا كانت تقبل أن أتزوج بها فإن حاضر . فقلت : ما إسمه ؟ قالت : لم يقل ، وأبي إظهاره إلا بعد القبول ! قلت : هذا شيء غير معقول ! كيف يُقبل في الزواج من هو مجهول الاسم الذاتي ولا يعرف بحال من الأحوال ؟ قالت : هكذا أراد . وقد تهيأت للقاء أولئك القادمين من عنده .

#### [ ص ۱٤۱٠ ]

لا أدرى ، فإن الدهشة من حالتها حالت بيني وبين تفهم مقالتها .

ثم قالت: وإني حيرى ، أسير على غير هدى ، ووالدتى تريد الإنفصال منا(١١٩) ، وتبحث عن بيت ، فهل تعرف لنا من منزل ؟ قلت: هذا ليس شغلى! قالت: وهل لا تريد أن تضمن والدتى فى مبلغ خسين جنيها ؟ قلت: لا يمكننى . وكانت أجوبتى جافة ، خالية من اللين . وبعد ذلك حضرت أختها . فسألتها عبا إذا كانت دخلت المدارس ؟ قالت: إنها كانت في المدارس ؟ قالت : إنها كانت في المدارس ؟ قالت . إنها كانت في المدارس ؟ قالت . إنها كانت في المدارس ؟ قالت . أنها كانت في أنها كانت عليه خرجت .

وانصرفت متاسفاً على هذه العائلة ، وأنا أردد بالفرنساوية : هذا قرف ! هذا يقرفنى ! وقد استعذت بالله من الزمان وشره ، ومن تقلبات الأحوال .

<sup>(</sup>١١٩) في الأصل: (منه)، ولكن السياق يشير إلى (منا).

<sup>(</sup>۱۲۰) كتب سعد كلمة Mére حسب النطق، أي Mer.

# في يوم ٢٤ أوغسطس(١٢١) الخميس

كتب إلى البنك العقارى يقول: إنه يقبل أن يسلفنى مبلغ ألف وخمسائة جنيه ، ليكون ـ بإضافته الى مبلغ الدين القديم ـ دينا مجموعه ١٨٥٠ جنيه ، بفائدة سبعة ونصف (١٢١) فى المائة . وقد فهمت من ذلك أن هذه الفائدة عن مبلغ الألف وخمسائة ، ولكن أى منه بعد ذلك ما يفيد أن هذه الفايدة هى عن عموم هذا المبلغ! فدهشت لذلك وتعجبت : كيف يكن أن تعلو فائدة الدين القديم بمناسبة دين جديد ؟

وتوجهت اليوم إلى البنك، فقابلت موسيو جانيه (١٢٢)، فأكد لى ما فهمت! ورأيت موسيو مرلى، فأيد جانيه! فأبديت تعجبى، وإستندت على الخطاب الأول. فقال: إنه لا يفيد إلا ما قلت! وقرأه متعضا شبه غضبان (١٢٣). قلت: إنى لا أقبل أن يرقى إلى هذا. فجادلني (١٢٤) ويؤول ما كتب بما يفيد ايهامه (١٢٥) ثم (١٢١) قلت: عفوا! إنى فهمت من عبارة الدين الجديد هو مبلغ ١٥٠٠ جنيه، لذلك وبعد أن فهمت قصدك، لا يمكنني أن أقبل به! وقال: إذا أردت أن نعطيك سبعة في المائة قبلت عن مبلغ ١٥٠٠ جنيه. قلت هذا أرجح، [صل في المائة قبلت عن مبلغ ١٥٠٠ جنيه. قلت هذا أرجح، وأنتظر في المائة السنة، فلربما لا أحتاج إلى هذه السلفة. فقال: وهو كذلك! ودفعت إليه مبلغ ٣٨٠ جنيه ثلاثهائة وثهانين جنيه، قدمتها إلى الصراف،

<sup>(</sup>١٢١) قراءة اجتهادية ، لأن الكلمة مطموسة بالحبر.

<sup>(</sup>۱۲۲) هكذا تقرأ.

<sup>(</sup>١٢٣) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٧٤) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٢٥) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٢٦) أضفنا: (ثم).

ووعد أن يرسل الوصل اليوم . وانصرفت على سلام وأمان ، ولكنى تأثرت من هذه المعاملة منهم .

## في يوم ٢٥ أوغسطس سنة ٩١٦

ذهبت إلى دمنهور ، فوجدت الدودة قد فتكت بالقطن فتكا ذريعا ، إذ أتت على الورق ومعظمه . ورأيت بعض الأشجار مجردة عن الورق واللوز ، وبعضها ورقها مثقوبا ثقوبا واسعة ، ولوزها مفسودا ! منظر يحزن ! والله ولى التعويض !

ورأيتهم يهدمون مبانى العزبة القديمة ويمهدون ما انهدم ( . . . ) (١٢٧) وقد رأيت أن أبنى المحل (١٢٨) الذى أستريح فيه ، فى جهة الجرن البحرية . والدوار وحوش المواشى فى مكانهما القديم . ولم تعجبنى زراعة الأذرة .

وقد عدت في المفتخر، وريثها استرحت نزلت، وكتبت هذا.

#### فی ۷ سبتمبر سنة ۹۱۹

كنت اليوم بدمنهور ، وقل تأثرى من أثر الدودة نوعاً . ورأيت البيت يرتفع ، والغلال تبشر بحسن الختام . وقد نسيت في القطار علبة فيها عدة الأسنان ، وعدة الحلاقة ، فأرسلت الحاج في البحث عنها،ولكن هيهات أن يجدهما ، لعدم تعود عمال مصلحة السكة الحديد والركاب على حفظ الفاقد ورده إلى أربابه عندما يبحثون عنه!

<sup>(</sup>١٢٧) كلمة غير مقروءة .

<sup>(</sup>١٢٨) يقصد بكلمة: «المحل»، المكان.

#### [ 1217 ]

وقد وافقت على بيع التبن بسعر خمسين قرشا للحمل ، تنفيذا لما وعدت به الراغبين .

# في يوم ٦ أكطوبر سنة ٩١٦

قدِمنا أمس الساعة ١١ صباحا من مسجد وصيف ، بعد أن أقمنا بها من ٧ أفريل سنة ١٩١٦ . وكان حرمي مسروراً غاية السرور من هذه الإقامة ، وكذلك الحدم . وحسن العودة للينا أن الرطوبة في الريف ابتدأت تعم (١٢٩) وتُضايق ، خصوصا أرباب الأمراض الصدرية والروماتيزمية .

كل الناس على اتفاق حتى وزارة الزراعة بأن محصول القطن فى هذا العام ردىء . وقد نشر المقطم اليوم فصلا بهذا المعنى ، ولم يستغرب فيه أن تبلغ الأسعار هذا العام إلى ما بلغته زمن الحرب الأمريكية . وقد أورد فى هذا الفصل ما قلته وكررته مرارا ، من أن القطن لم ترتفع أسعاره بنسبة إرتفاع لوازم الإنسان .

والذى على الآن أن أستمهل أرباب المطلوبات مقداراً من الزمان ، حتى يتسنى لى أن أبيع محصولى بعد ارتفاع الأسعار .

وصلنى أمس تذكرة الدعوة إلى الإحتفال بتكريم «جراهم» يوم الأربعاء الساعة ٤ من يوم ١١ أكطوبر الحالى . وهي بامضاء مظلوم باشا .

# [ ص ۱٤۱۳ ]

# في يوم ٨ أكطوبر

لم يحدث أمس شيء هام غير أنى زرت فيه رشدى باشا ، ووجدت

(١٢٩) قراءة تقريبية .

أحمد عبد اللطيف عنده . وجرى ذكر الحل الذي عملته الحكومة لمسئلة البورصة (١٣٠) ، فقلت : إن الناس كانوا على اتفاق بأن قرار البورصة كان بإيعاز! وإستندوا على منع الحكومة الاجتماع الذي كان شرع فيه عمر طوسون ، وأن هذا الحل لم يشتمل على شيء يمنع وقوع مثل ذلك الضرر في المستقبل ، وقد أيد حق السماسرة ، أو أعطى لهم حقاً .

فقال: إن هذا الحل من بنات أفكارى ، وأنا الذى قررته! قلت: إن الجرائد نسبته للمستشار المالى! قال: إن ذلك غير صحيح ، وإنى أنا الذى افتكرته ، وأبديته على طريقة ترتّب عليها أن قطعت بأصابعى متكأ الكنية!

وأكد بأن المستشار المالى كان مُعِيناً له فى هذه المسألة ، حتى إنه قال له : إنه مستعد لأن يعطى لغاية مائة ألف جنيه ! وأن الذى دعاهم إلى هذا الحل ، أن السماسرة توقفوا عن العمل ، وأنه خشى على بورصة إسكندرية \_ إذا أقفلت \_ من أن تسىء إلى (١٣١) سمعة مصر المالية . فقلت : مادمت تؤكد ذلك ، فإننا مضطرون لتصديقك !

انصرفنا من لدنه ، وصحبني عبد اللطيف إلى المنزل ، ومكث زماناً طويلًا ، حضر فيه صدقى باشا، وصد بيك (١٣١) وعبد الرحيم باشا

<sup>(</sup>١٣٠) كانت لجنة بورصة الأسكندرية قد أصدرت في سبتمبر ١٩١٦ قرارا بتخفيض أسعار القطن ، مما أدى إلى استياء واحتجاج لم تملك معه الحكومة إلا الدخول مشترية لجزء من المحصول بسعر أعلى مما حددته لجنة البورصة . ويكتب سعد كلمة البورصة على شكل «البورسة».

<sup>(</sup>١٣١) أضفنا: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>۱۳۱ م) أى محمود صدقى باشا ، عديل سعد زغلول ، وشقيقه محمد صدقى بك . والأخير هو ما يشير اليه سعد فى المذكرات باسم «صدقى» . ولا يجب أن يذهب الظن إلى أنه اسهاعيل صدقى باشا ، فلم يكن هذا الأخير صديقا مقربا لسعد باشا .

صبرى . وفهمت من الأخير أن قطن المنوفية سيكون بمقدار ثلاثة قناطير ونصف إلى ثلاثة قناطير وثلاثة إربع ، وإنه رضى عن إبنه ، إطاعة لأمر سام! وكان يقول ذلك وعيناهُ مغرورقتان بالدموع!

هذا يوم عيد الأضحى ، وقد أصبحت ولم أشعر بأنه إمتاز عن غيره من بقية الأيام ، حتى إنى ، مع كونى إستيقظت باكرا ، لم أسمع صوتاً للمدافع ، وإنما كنت أسمع من وقت لآخر كلمة : جزار ! وقد قيل لى على المائدة أن هناك لحما لم ينضج ، ومع ذلك أكلت فولاً وقشدة ، وشربت لبنا .

# [ 1212 ]

وما رأيت على خدمى علامة للعيد ، ولا سمعت حركة غير معتادة لذهاب الناس وإيابهم . فجلست بعد الإفطار ، وكتبت هذه السطور . وافتكرت أن هذا الفتور من أعراض ذلك الإنحلال ، الذى انبث فى الأمة إنبثاث السم فى الأجسام!

رأيت ، بعد طول التفكر والتأمل ، أن الأمة التي ضاع إستقلالها ، ولم تندمج في غيرها ، لا يمكن أن ينجح شيء فيها . فلا يزرع فيها فكر صالح ، ولا تتربى في أفرادها فضيلة ، ولا يجمع بينهم شعور عام ، ولا يوجد بينهم أنس ، ولا يجدون عند لقاء بعضهم ببعض إرتياح . وتكون حياة كل فرد منهم قاصرة على نفسه ، فلا يفتكر في غيره ، ولا يشعر إلا بما يتصل بشخصه من لذة أو ألم ، ويكون همه أن يتقى شر الحاكم عليه أو أن يكتسب رضاه . وكل مظهر من المظاهر القومية منعدم فيهم ، فلا يكون لهم أعياد ، ولا مواسم للإجتماع ، ولا تتحد فيهم عادة في ميتم أو فرح ، ولا يكون لهم شعر ولا غناء ، ولا تتربى فيهم ملكة الخطابة ، أو حسن الإستماع ، أو العناية بالأشياء الجميلة \_ وبالجملة ،

يفقدون خصائص الإنسان ومزاياه ، ويكونون آلات في يد الغير يصرفهم . بإرادته ، ويوجههم إلى غايته .

زارن اليوم السير جراهم وكتب على تذكرته علامة التهنئة بالعيد والوداع(١٣٢).

# [ 1210 ]

ولقد تكلمت مع بعض الإخوان ، بأن الإنسان الذى لايعتقد بحياة بعد هذه الحياة ، يلزم أن يكون أحد رجلين : إما أن يكون خامل الذكر ، لا يعنى بشيء من أمور الوجود ، ولا من شئون الغير ، ولا يتأثر لتغير الأحوال العامة ولا الخاصة ، إلا ما كان ألما جسمانياً \_ وإما أن يكون مجازفاً ، مخاطراً ، يشغل نفسه بنفع الغير وخدمته ، لا يبالى فى هذا السبيل مات أو عاش ، فاز أو خاب!

وجدت كل من رأيت متفقا معى فى عدم الشعور بالعيد ، وانتقاد عظمة السلطان فى كونه اختار أن يقضى أيامه فى أراضيه ، بعيداً عن غوغاء الملك وضوضائه . ومع ذلك فإنه أعد ما يلزم لاستقبال الوزراء والأمراء والعلماء فى خلوته . فإن هؤلاء ذهبوا إليه فيها ، ولا يذهبون إلا مدعويين ! ورأيت جريدة الأهرام تحث الناس على هذه الزيارة ، وعلى إرسال تلغرافات التهانى على طريق الاخبار بما يفعلون والرواية لما يعملون .

## ف يوم ٩ أكطوبر

نحت أمس نوماً غير مستريح ، واستيقظت في الساعة الثامنة . ولم يحدث ما يستحق الذكر ، غير أني قرأت (١٣٣) أن الوزراء لم يذهبوا إلى

<sup>(</sup>١٣٢) كتب سعد زغلول هذه العبارة بين قرسين .

<sup>(</sup>١٣٣) قراءة تقريبية .

YYOA

عظمة السلطان في ( . . . ) (١٣٤) كما قيل من قبل .

بوم ۱۰ منه

لم يحصل شيء يستحق الذكر.

# [ ص ١٤١٦ ]

#### يوم ١١ أكطوبر سنة ١٩١٦

هذا اليوم يحتفل فيه بوداع السير جراهام مستشار الداخلية ، تحت رئاسة مظلوم باشا . وقد ترددت كثيرا في الذهاب ، ولكني رأيت ــ بعد طول التردد ــ أن أذهب ، دفعا للقيل والقال ، وإلجاماً لأسئلة اللئام .

أشعر بأن رومانيا قريبة السقوط في يد الألمان ، إن لم تكن سقطت في هذه الأيام!

زارنى أمس علوى باشا(١٣٥)، واستشارنى فيها إذا ما كان يحسن إنشاء قسم لتدريس الحقوق بالجامعة، للطلبة اللذين يريدون أن يدرسوا في الخارج، ويقبلوا في إمتحان مدرسة الحقوق السلطانية ؟

فقلت: لا بأس فى ذلك. ولكن اشتغال الجامعة بتدريس الحقوق فى زمن الأحكام العرفية غريب! ولا أظن أن الحكومة توافق على ذلك، ولا أظنها أيضا تسمح لأساتذتها بإلقاء دروس فى الجامعة!

وزارنى اليوم لطفى السيد ، ورأيته لا يختلف فى الفكر عنى ، فى موضوع الإحتفالات لتكريم الراحلين من الموظفين الإنكليز ــ بمعنى أنها لا ترفع من خفض ، ولا تغنى من جوع ، ولا فى أن الحياة بدون الإستقلال ذل للنفوس!

<sup>(</sup>۱۳۶) اسم غير مقروء .

<sup>(</sup>۱۳۵) محمد علوی باشا.

إتففت اليوم مع شكرى باشا ، على أن أصحبه إلى مكان الإحتفال بتكريم « جراهام » ، فى الساعة ٤ . ولما مر بى ، قلت له : إنى أرى أنه لا معنى لذهابى ، لأنى غير مستحسن لهذا الإحتفال ، وأعد القائمين به غير عاملين بشعورهم (١٣٦) ، بل جارين على مقتضى مصالحهم ! وما من ملزم لى بالإشتراك فى أمر أحسبه نكيراً ، وأعده إدّا(١٣٧) ، خصوصا وأنى مريض برجلى ، وكل من زارنى فى العيد يقال له هذا العذر .

فقال: إن ما تقوله [ ص ١٤١٧ ] وجيه. وذهب.

وفى الواقع أنه وجيه! وإذا أنا ذهبت ، فلا أكون إلا واحدا من المنافقين ، بل من أدناهم ، ولا يحق لى أن أتاجر بالعنوان (١٣٨) الذي منحته لى الأمة ، لأن اللذين أنابون عنهم لم ينيبونى (١٣٩) لأن أكون عباداً للسلطة ، أوجه وجهى حيث ما توجهت ، وأحبذ كل ما يصدر منها . ولست فى المركز الذي أنا فيه لأن أخالف ما فى ضميرى . ولذلك لم أذهب .

وذهب شكرى باشا ، ثم عاد ، وأخبرنى بأن الحفلة كانت بسيطة ، وإن كان الحاضرون كثيراً! وأن الدمرداش كان يضايق مظلوم ، واتخذ صفة مهماز (۱٤٠) ثقيل! ثم حضر من بعده صدقى بيك ، ثم على باشا شعراوى ، ولطفى بيك السيد ، ثم الهلباوى . ثم حضر محمد باشا سعيد ، فانقبض لما رأى هذا الجمع ، ولكنى اجتهدت فى إزاحة ما حدث من شعور الدهشة والنفور . ومكثنا نتكلم فى موضوع القطن وتقدير

<sup>(</sup>١٣٦) أي: لا يدفعهم إلى ذلك شعور صادق.

<sup>(</sup>١٣٧) إدًا، يعني أمراً فظيعاً.

<sup>(</sup>۱۳۸) أي: باللقب \_ لقب نائب.

<sup>(</sup>١٣٩) في الأصل: «ينوبوني».

<sup>(</sup>١٤٠) قراءة تقريبية .

أسعاره وحاجاته (١٤١) زماناً طويلا. ثم انصرفوا ، ومكث عطوفته ، وقال : إنهم إتهموه بأنه أغرى الأمير عمر على أن يجمع القوم في نازلة البورصة ، مع كونه كان أشار عليه بخلاف ذلك . واستشهد به .

وفهمت منه أن السلطان بلُّغه أن الإنكليز يوجهون له التهمة المذكورة ، فتبرأ منها على هذا النحو! ثم انصرف .

ثم حضر عدلى ، وعبد الرحيم باشا صبرى ، بعد العشاء ، ومكثنا للساعة نصف بعد نصف الليل . وربما أكتب شيئا عن هذه الجلسة بعد .

وفاتنى أن أذكر أنه لم تُقل خطب فى حفلة التكريم ، واختلف الناس فيمن كان السبب فى ذلك السكوت ، لأن الخطب كانت كتبت ، وأعدت ، وتبودلت فعلا \_ كها يؤكده العارفون ، ثم عدل « جراهم » عنها ، فمنهم من يقول لأن سسل لم يرضها ، ومنهم من قال : رشدى !

والله أعلم، وستنكشف لحقيقة (١٤٢)!

<sup>(</sup>١٤١) قراءة تقريبية .

<sup>(</sup>١٤٢) قراءة اجتهادية .

و توجد بعد هذه الصفحة ٤ صفحات مكنوبة بالألمانية كتابة متفرقة وبها معان كلهات ألمانية بالفرنسية . وهي صفحات أسقطتها فريدة كابس من الترقيم .

1777

# ثبت بمصادر ومراجع الدراسة والتحقيق

ابراهيم مصطفى الوليلى: مفاخر الأجيال في سير أعاظم الرجال، الطبعة الثانية (القاهرة ١٩٣٤).

أحمد شفيق باشا: مذكرات في نصف قرن ، الجزء الثاني ، القسم الأول والقسم الثاني (مطبعة مصر ١٩٣٦)

أحمد شفيق باشا : مذكراتى فى نصف قرن ، الجزء الثالث ، عباس. والحرب العظمى من سنة ١٩١٥ إلى ١٩٢٣ (القاهرة ، دار مجلتى للطبع والنشر) .

أحمد شفيق باشا: حوليات مصر السياسية، تمهيد، الجزء الأول (القاهرة، مطبعة شفيق باشا ١٩٢٦)

الياس زخورة : السوريون في مصر ، الجزء الأول (القاهرة : ١٩٢٧) .

- الياس زخورة : مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال بمصر ، ٣ أجزاء (المطبعة العمومية بمصر ١٨٩٧)
- طلعت اسماعيل رمضان: الادارة المصرية في فترة السيطرة البريطانية المعارف ١٩٨٣)
- عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١٩١٩، تاريخ مصر القومى من سنة ١٩١٩ الله المحتبة النهضة المحرية ١٩٤٦).
- عبد الرحمن الرافعي: محمد فريد، رميز الاخلاص والتضحية (القاهرة، المابي الحلبي ١٩٤١)
- عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الكتاب ١٩٦٨)
- عبد العظيم رمضان ، الدكتور : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩٣٧ العظيم رمضان ، ١٩٣٧)
- عبد العظيم رمضان ، الدكتور : الجيش المصرى فى السياسة ١٨٨٢ العظيم رمضان ، الدكتور : الجيش المصرى فى السياسة ١٨٨٧ –
- عبد العظيم رمضان ، الدكتور : مذكرات سعد زغلول ، الجزء الأول ، والثانى ، والثالث ، والرابع (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٧ و ١٩٨٩ و ١٩٩١)
- عبد المنعم الجميعي: الجامعة المصرية القديمة ، قيامها ودورها في المجتمع ١٩٠٨ ـ ١٩٢٥ .
- عبد الوهاب بكر ، الدكتور : البوليس المصرى ١٨٠٥ ١٩٢٢ ، الجزء الثاني ، رسالة ماجستير غير مطبوعة ١٩٧٧)

7777

فؤاد كرم: النظارات والوزارات المصرية (مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، مطبعة دار الكتب ١٩٦٩)

محسن محمد : سعد زغلول ، مولد ثورة (القاهرة : مكتبة غريب ١٩٨٣)

محمد ابراهیم الجزیری: آثار الزعیم سعد زغلول ، عهد وزارة الشعب ، الجزء الأول (دار الكتب المصریة ۱۹۲۷)

محمد أنيس ، الدكتور : صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ، الطبعة الثانية (تاريخ المصريين ١٩٨٧)

محمد فرید: أوراق محمد فرید، المجلد الأول، مذکراتی بعد الهجرة الکتاب، مرکز وثائق وتاریخ مصر المعاصر ۱۹۷۸)

الموسوعة العربية الميسرة ، جزأن (بيروت دار نهضة لبنان) المنجد في الغة والاعلام (بيروت دار الشرق ١٩٨٦)



Chirol, Sir Valentine, The Egyptian Problem, (London, Macmillan 1920)

Lloyd, Lord G, Egypt Since Cromer, Vol. I (London, Macmillan 1933)

Weeler, Harold, The Story of Lord Kitchner (Edinburgh 1924)

The University Encyclopedia (London 1985)

7770

# الكشافان\*

- ١ \_ كشاف الأعلام
- ٢ \_ كشاف الهيئات
- ٣ ـ كشاف البلاد والأماكن
  - ٤ ـ كشاف الحوادث
  - ٥ ـ كشاف الدوريات

<sup>\*</sup> قام بإعداد هذه الكشافات الاستاذ سامى عزيز فرج بمساعدة السيدتان إيزيس راغب وإستر غالى ...

7777

#### الكشافات

## كشاف الأعلام

\_\_ | \_\_

- ◄ إبراهيم الحلباوى: ١٤٩، ٢٥٢، ٥٥٢،
   ٢٥٢، ٢٢٢، ٢٨٢، ٢٨١، ٣١١.
  - إبراهيم الورداني: ٦٩، ١٠١.
    - إبراهيم حلمي : ٩٠
  - إبراهيم راتب: ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣.
    - إبراهيم رفعت: ٢٤٧.
    - إبراهيم رياض: ٢١٤.
  - إبراهيم سعيد: ١٨٣، ٢٢٦، ٢٦٨.
    - إبراهيم صالح: ١٧٩، ١٩٢.
- إبراهيم فتحنى: ١٢٤، ١٣٧، ١٣٩،
   ١٤١، ١٨١، ١٨١، ١٩١، ١٩٩، ٢٠٠،
   ٢٠٢، ١٨١، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٣٠،
  - إبراهيم جرون ( الشيخ ) : ۲۱٤ .
    - إبراهيم نجيب: ٢٦٩.
    - أحمد الشريف السنوسي: ٢٧٦.
- أحمد حشمت: ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۱،
   ۱۳۵، ۱۲۸، ۱۲۷,

- أحمد حلمي : ۲۷۰ ، ۲۷۹ .
- أحمد حمودة ﴿يوزباشي﴾: ٢١٤.
- أحمد خيري: ٢٤٠، ٢٦٢، ٢٦٤.
  - احمد رافت : ۲۵۰ .
  - أحمد رمضان زيان : ٢١٤ .
    - أحمد زكى : ٢٤٧ .
    - أحمد سابق: ٢٥٥.
  - أحمد شفيق : ٩٠ ، ٢١٨ ، ٢٦٤ .
- أحمد عبد اللطيف «المحامي»: ٦٩، ٧١،
  - 7A , AA , 1P , 7 , 7 , A1Y , 17Y .
    - أحمد عثمان (الحاج): ٣٠١.
      - أحمد على: ١٣٨.
- أحمد فتحى زغلول: ٢٩ ، ٣٤ ، ١٢٥ ،
  - . 101
- أحمد فؤاد « البرنس » : ۲۶ ، ۱۰۹ ، ۱۶۸ ، ۱۵۶ ، ۱۵۶ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ ، ۲۷۷ .
- أحمد لطفى «المحامى»: ١٥٣، ٢١٤،
  - ۲۲۳ .
- أحمد لطفى السيد: ١١٠، ١٢٩، ١٦٧،

. 704 , 788 , 740

erted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

🐠 أحمد لطفي عمر: ١٤٩. 📗 🏶 الجزيري

🤀 أحمد مصطفى درويش سيد أحمد : ٢٥٤ .

• أحمد مظلوم: ٣٣، ٨٦، ٩٧، ١٦٥،

۱۷۱ ، ۱۸۳ ، ۲۲۱ ، ۲۸۹ ، ۲۰۳ ، ۱۲۱

🕡 أحمد نبيه قبودان «يوزباشي ۽ : ۲۱٪ .

● أحمد وفيق : ٢١٤ .

۱. ۲۹۰ : الملك ، : ۲۹۰ .

👁 أسامة البدوى : ٤ .

• استر غالي: ٤، ١١،

♦ استورس: ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۲۳،۱۲۸ --- ۱۳۱، ۱۶۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۲۸

· 44. · 441

● اسکیت ، هیربوت هنری : ۲۹۱ .

👁 أسياء: ١٥٨ .

• إسهاعيل «خطيب سميحه»: ٢٦٥.

• إسهاعيل أباظه: ٧٠، ١٧٧، ١٧٨،

۷۸۱ ، ۲۶۲ .

• إسهاعيل حافظ : ٢١٤ .

• إسماعيل حسين: ٢١٤.

• إسماعيل حمدي «تلميذ»: ١٩٧، ٢٣٨،

• إسماعيل سرهنك : ۲۰ ، ۲۰۱ ، ۲۷۷ ،

• إسماعيل سرى: ١٣٨، ٢٥٩.

● إسهاعيل شيرين: ٢٦٣،

• إسماعيل صدقى: ٦٤، ٩٣، ٩٥، ١٢٣،

YY ( ) YY ( ) 3Y ( ) 0Y ( ) KY ( ) PY ( )

131 - 731 , 7.7.

الأمير العطار: ٢١٤.

● الباجورى: ۲۰۳، ۲۳۸، ۲۸۳.

● البكرى الصرفي ﴿ الشيخ ﴾ : ٢٩٠ .

• البنداري (المحامي): ۱۹۹، ۲۰۲،

. 414

● الجبرق ← انظر عبد الرحمن الجبرق.

😥 الجزيري : ١٦٢ .

الدمرداش --> انظر عبد الرحيم الدمرداش

● الرافعي ← انظر عبد الرحمن الرافعي .

• السلطان - انظر حسين كامل .

● السنوسي → أحمد الشريف السنوسي .

الصاوى: ۲۹۸.

● الفريد عيد (دكتور): ٢٢٦.

● المكباتى ← انظر عبد اللطيف المكباتى .

المنفلوطي → انظر مصطفى لطفى المنفلوطي .

🗨 المنياوي : ٢٥٩ .

● النيراوي : ۱۹۸ .

الهلباوی → انظر إبراهیم الهلباوی .

● الورداني → إبراهيم الورداني.

إمام واكد: ۱۵۷ .

• أميرة خواسك : ١٤ .

• أمين الرافعي : ١٦٠ ، ١٩١ ، ١٩٩ ،

. YTA . YIE . YIY

● أمين زغلول: ٢١٥ — ٢١٧ .

أمين يجيى: ٢٠٠٠.

أنطونيو، تالاريس: ١٥٧.

ایزیس راغب: ٤، ۹، ۱۰، ۱۱.

#### - ·

۲۹° « الشيخ » ۲۹° .

• يرتلان ، هاباس : ٤٧ .

● برنیوت ، ولیم (سیر) : ۱۰۳ ، ۱۰۵ .

بشیر ( الخادم ): ۲۸۲ .

• بطرس غالي : ٦٩ ، ١٢٨ ، ١٥٧ .

• بهجت : ۲۸۰ .

• بهیة (هانم): ۲۹۷.

بورنیت (مسیو): ۱٤٧.

بوند «مستر»: ۲۸۲، ۲۹۱.

\_ ٿ \_\_

● توفیق رفعت: ۲۲۱.

توفيقة « السيدة » : ٢٦٥ .

● تيمور (بك): ٢١٥.

\_ث\_

● ثروت ﴿ باشا ﴾ ← عبد الخالق ثروت .

\_-->--

جاد شوقی : ۱۷٦ .

● چاڤیه (مسیو): ۳۰۲.

جال بابا : ٤٢ .

● جاويش ← عبد العزيز جاريش .

جراهم ، رونالد : ۱٤۸ ، ۱٤٩ ، ۱٥٢ ، ۱٥٢ ،
 ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۷۹ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ —
 ۳۱۱ ،

جعقر والی: ۱۸۳ ، ۲۲۸ .

• جلسن : ۲۷۷ .

• جميل ثابت: ٣٠١.

● جورست ، الدون : ۲۰ ، ۳۱ ، ۱٤٤ .

● جيمس هينز ← هينز ، چيمس .

\_-->-

• حافظ حسن: ۲۱۹، ۲۲۰.

• حافظ رمضان : ۲٤٦ .

• حافظ عفیفی : ۱۹۸ .

● حافظ عوض : ۱۷۷ .

حافظ محمود قبودانه (یوزباشی): ۲۱٤.

• حامد العلايلي : ٢١٤ .

حتاته (بیك) → محمد حتاته.

- حسن أنيس : ۱۵۷ .

حسن جلال: ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴،
 ۲٤۹.

• حسن خیری : ۲۳۲ .

● حسن شریف : ۲۲۷ .

حسن صبری: ۱۰۰، ۱۰۰، ۱۰۷،
 ۱۱۷، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۲۲.

حسن عبد الرزاق: ۱۱۵، ۱۱۹، ۲٤۸،
 ۲۵۱، ۲۵۱.

• حسن كامل: ١٧١.

● حسنی شعیر: ۱۵۷.

• حسين شرين : ٢٦٣ .

• حسین فخری : ۲۹۷ ، ۲۹۸ .

• حسین فهمی بهجت: ۱۹۷، ۲۱۳.

 PFYY

- زاید جلال: ۱٤۹.
- و زكى (باشا) → أحمد زكى.
  - زکی کرجی :۲۰۳۰ .

#### ــ س ـــ

- ساتو: ۱۷٦ .
- سامی عزیز: ٤، ١١، ١٤.
- ستاك ، لى « السير» : ٢٤٩ .
- سرهنك ← إسهاعيل سرهنك.
- سری (باشا) → إسهاعیل سری .
- سعد زغلول : ۱، ۲، ۵، ۷ ۱۱،
- 31, 71, 70, 00, 50, 15-37, 07,
- 311, 771, 371, 771, 771, 771
- 131, 331, 731, 831, 931, 701,
- ١٥١ ، ١٦٨ ، ١٦٢ ، ١٦٨ ، ١٥١
- 1.7 . 7.7 . 9.7 . 317 . 417 . 777 .
- · 727 , 727 , 377 , 777 , 737 , 737 ,
- 337 , 707 , 777 , 777 , 707 , 707 ,
  - VAY , 3PY.
  - سعید ( باشا » -> محمد سعید .
- سعيد ذو الفقار: ٦٩، ١٢٠، ١٣٥،
- ٥٨١ ، ٣٥٢ ، ٤٥٢ ، ٨٥٢ ، ٢٢٢ ، ٤٢٢ ،
  - . 190 . 177
  - سلامة الخولى: ٢١٤.
  - سليم البشرى: ٨٩.
  - سميحة (الأميرة): ٢٦٥.

  - سمير سرحان (الدكتور): ١٤.
    - سميرة عرابي : ١٤ .
    - سنية ﴿ هانم ﴾ : ١٢٧ .

سعد زغلول ج ٥ - ٣٢١

707 , 007 , PO7 , \*T7 , YFY , 3FY , - YYY . YYO - YY . YTX . YTY . YTO PYY , 1AY , FAY , AAY , 1PY , 3PY , . 411

• حسین محرم: ۱۲۳، ۱٤۷، P31 . \* 01 - 301 . YFI . 1FY . YFY . . YY . YTY

- حسین واصف : ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۹ ، ۹۹ .
  - حلمی (باشا) → أحمد حلمی .
    - حمد الباسل: ١٩١.

- خليفة محمود: ٢٩٩.
- خلیل چاهین : ۲۶۱ ، ۲۵۳ ،
- خبری ( باشا ) → أحمد خبری .

• دانلوب ، دوجلاس : ٦١ ، ٢٤٧ .

#### -- ر ---

- راتب « باشا » → إبراهيم راتب .
  - راغب (حاجب): ۲۲۹ .
    - رتيبة: ١٥٦، ٢٧٨.
    - رستم «مستر»: ۱۰۱ .
- وشدی « باشا » → حسین رشدی .
  - رشوان: ۲۲۸ .
  - رشيد رضا ﴿ الشيخ ﴾ : ٦٥ .
    - رمزی میخائیل: ۱۱.
      - روكاسيرا: ١١١ .
  - 🗨 رياض ( التلميذ ) : ۲۳۸ .

d by Lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

طلعت حرب: ۱۱۵، ۲۲۶، ۲۶۹،
 ۲۰۱، ۲۰۱.

#### \_ع\_

- عاطف → محمد عاطف بركات.
- عاطف صدقی: ۲۲۸ ، ۲۲۸ .
- عباس الدرملي: ٦٨ ، ٩٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ .
- عباس حلمی « الخدیوی » : ۷ ، ۲۲ ، ۳۳ ،
- VF , 731 , 101 , 701 , KVI , VAI ,
  - rp1 , 317 , 407 , 777 377 .
    - عباس خليل: ٢٣٥.
    - عبد الباقي العمري: ٧٧.
      - عبد الحليم: ٢٨٠.
- عبد الحليم متولى: (الدكتور): ٢١٤.
- عبد الخالق ثروت : ۱۲۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۷ ،
- ٨٢١ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٨٣ ، ١٩١ ، ١٩٢ ،
  - . 77 , 337 , 67 , 007 , 077 .
    - عبد الرحمن الجيرتي: ٢٦٧.
- عبد الرحمن الرافعي : ١٦٢ ، ٢١٣ ، ٢٥٥ ،
  - . 777
  - عبد الرحيم أحمد: ١١٢، ١٤٣.
- عبد الرحيم الدمرداش « الشيخ » : ١٤٩ ،
- - . TII . T. TAA
- عبد الرحيم صبرى: ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۸۵، ۲۸۵،
   ۲۸۸، ۳۹۵، ۳۰۷، ۳۱۲.
- عبد العزيز جاويش: ۳۷ ، ٤٤ ، ۲۳۸ ،
   ۲۵۰ .
- عبد العزیز فهمی : ۲۲۱ ، ۲۵۰ ، ۲۲۸ ،
   ۲۸۲ ، ۳۰۰ .
  - عبد العظيم رمضان (دكتور) ۲ ، ۱۶ .
    - عبد الغفار متولى «دكتور» ٢١٤.

● سیسل ، إدوارد: ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۵ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ .

• سيف الدين: ٦٤.

#### 

- شاويش ← عبد العزيز جاريش .
  - شحاته «باشا»: ۲۹۵.
  - شفیق منصور: ۲۱۶، ۲۶۹.
- شکری (باشا) → انظر عمود شکری.
  - شوقى : ١٦٦ .
  - شیتی ، آرثر : ۱۵۷ .

#### **ــ ص ــ**

- صادق ﴿ المزين ﴾ : ١٧٩ .
  - صادق رفعت : ۲۲۲ .
  - صادق رمضان : ۳۰۱ .
- صالح (دكتور): ۲۰۳.
- صالح (الشيخ): ٢٠٨.
  - صالح حقی : ۲۲۲ .
- صالح صقر: ٢٣٨ ، ٢٥٤ .
- صالح عبد اللطيف بدوى : ۲۰۳ ، ۲۱۸ .
- صالح لطفى عبد اللطيف: ٢٣٣، ٢٤٤،
   ٢٤٩.
- صدقی (باشا): ← انظر محمود صدقی.
  - صدقی (بك) ← محمد صدقى.
    - صفية زغلول : ٢١٠ .

#### \_ ط\_

- طاهر اللوزى : ٢٧٥ .
- طرتیزن ﴿ باشا ﴾ : ، ٦٨ .
- طرخان ﴿ بيك ﴾ : ٢٤٨ .
  - طلبة سعودى: ١٤٩.

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

1111

● على رفاعي : ٢٥٢ .

علی شعراوی: ۹۹، ۱۲۷، ۱۸۳، ۱۸۸،
 ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۱۱.

• على صادق: ٢٥٥.

• على صالح عبد اللطيف: ٢٤٢.

• على صدقى: ٢٩٨.

• على صديق: ١٤٣.

● على عمر: ٢٥١.

● على فهمي خليل: ٢١٨ ، ٢١٨ .

● على لبيب «دكتور»: ١٩١.

• على نجال : ٢٢٧ .

● عمر طوسون ﴿ الأميرِ ﴾ : ١٦٥ ، ٣٠٧ ،

. 414

● غورست ← جورست، الدون.

ــ ن ــ

● فاطمة إسماعيل ( الأميرة ): ٢٧١ .

● فتح الله بركات: ١٨٥، ٢٠٥، ٢٣٧،

. 111

● فتحى ← أحمد فنحى زغلول.

● فخری ← حسین فخری .

● فرنوموش « الحكيم » : ٢٢٤ .

● فرید ← محمد فرید .

● فريزر ( الجنرال » : ۲۱۸ .

● فلوری ، موریس دی : ٤٤ ، ١٦٢ .

● فؤاد: ۱۲۳ ، ۲۹۸ .

● فیلیبیدوس، چورج: ۱۵۲، ۱۵۷،

. 700 , 777 , 101

— ق —

414

● قاسم أمين: ٢٤٧.

● قطاوی : ۲۸۳ .

• عبد الغني شاكر: ٧٤٧ ، ٢٤٩ .

غبد الفتاح يوسف (الدكتور): ۲۱٤،
 ۲۵۵.

عبد الكريم سلمان (الشيخ): ۲۰۵،
 ۲۲۷.

• عبد اللطيف الصوفاني : ٧٠ ، ٢١٤ .

عبد اللطيف المكبات : ۱۲۱، ۱۸۱،
 ۱۸۲، ۱۸۹، ۱۹۲ - ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۱۲،

017 , 777 , 777 , 137 , 137 .

● عبد الله الطوير: ٩٥.

• عبد الله حسن: ١٧٥.

• عبد الله حسين: ٢٥٥.

• عبد الله طلعت : ۲۱۶ ، ۲۱۷ .

عبد الله وهبي : ۲۵۳ ، ۲۵۷ ، ۲۲۸ .

● عبد المقصود متولى : ٢١٤ .

عبد المنعم الجميعي « الدكتور » : ۲۷۲ .

● عبد الوهاب بكر ﴿ الدكتور ﴾ : ١٥٨ .

• عبد ( الخادم » : ۲۸۲ ، ۲۸۸ .

• عثمان مرتضى : ١٣٦ .

• عدلی یکن : ۹۹، ۱۰۶، ۱۲۵، ۱۳۱،

071 , V71 , 731 , 731 , P31 , 7V1 , FV1 , PV1 , PV1 — 7V1 , AX1 , 7P1 — 3P1 ,

API , 117 , PYY , +37 , 137 - A3Y ,

POY , 3FY , \*YY , TYY , TYY , XYY ,

PYY , 1AY , 3PY , VPY - ... 1AY . 117.

عزيز الأرنؤوطي: ٢١.

● عزیز بحری: ۱۲۱ ، ۲۲۰ – ۲۲۲ .

عزیز خانکی : ۸۳ .

• عزیز کحیل: ۱۲۸ .

• عفيفي: ١٤٣.

• على أمين: ١٢٤، ١٥٦، ٢٧٨.

• على حسين: ٢٠٣، ٢٨٠.

قلینی فهمی : ٦٥ .

## 

- كاظم: ۲۹۷.
- ♦ كتشنر (اللورد): ٨، ٥٨، ٢٩، ٣٢١،

   ٩٢١، ١٣١، ٢٣١، ٥٣١، ٢٣١، ٧٣١،

   ٨٣١، ١٣١، ١٤١، ٢٤١، ١٤١، ١٤١،

   ١٥١ ١٥١، ١٧١، ١٧١، ١٢١، ١٢١، ١٢١،

   ١٤٢، ٢٢٢، ١٧٢ ١٧٢ ١٧٢.
- ♦ كرومر (اللورد): ۳۲، ۲۲، ۸۲،
   ۲۰۱، ۲۰۱.
- کیال الدین حسین «الأمیر»: ٦٤، ٦٨،
   ۱۲۱، ۱٤۳، ۱۲۸، ۱۲۹،
   کیشار «عائلة»: ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۰.

# **—** U **—**

● لطفی (بك) → أحمد لطفی السيد.
 لوسكيانو ، فرانشيسكو : ١٥٧ ، ١٥٨ .
 ليڤي : ٢٧٧ .

## \_\_\_\_

- ماكسويل (ليدى): ۱۸۲.
  - 🍙 محب ﴿ باشا ﴾ : ٩٠ .
- محرم رستم: ۱۸۳، ۲۳۰.
  - محسن محمد: ۱۳۸.
  - محمد أباظه: ٢٢٠ .
  - محمد الشافعي: ٢١٤.
    - محمد الوكيل: ٢٦٥.
- محمد أمين يوسف: ١٧٤، ١٥٦.
- محمد حتاته: ٤، ١١، ١٦١، ٢٠٩، ٢٠٩،
  - 377 , YYY , 3PY , APY .
  - ۱۱۲ : « الشيخ » : ۱۱۲ .
  - خمد خطاب (المحامي): ۲۲٦.
    - محمد زكى على: ٢١٤.

- - 🔹 محمد سليمان: ٢٢٦.
  - محمد شمس الدين: ١٧٩، ١٥٤.
- عمد عاطف برکات: ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۳
   ۱۲۳، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۹۱، ۱۹۱، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۱۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۹۲
  - محمد عبد السلام: ١٥٧.
  - محمد عثمان والشيخ ، : ٩٠.
- عمد علوی الجزار: ۱۰۹، ۱۲۸، ۲۰۷،
   ۲۷۸، ۲۷۱.
- محمد على: ۱٤١، ۱۲۲، ۲۷۲، ۲۱۸،
   ۲۲۲، ۲۷۸.
  - عمد على «المحامى»: ١٩٩.
    - محمد عوض جبریل: ۲۱٤.
  - محمد عوض محمد (دکتور): ۲۱٪.
- محمد فرید : ۲۰، ۲۱۲، ۲۳۸، ۲۳۹،
  - . 701 , 70.
  - محمد فؤاد حمدی : ۲۱۶ .
  - محمد متولى: ۲۰۸ ، ۲۲۳ .
- محمد محمود: ۲۹، ۱۸۸، ۲۲۸، ۲۶۹،
  - . 701
  - محمد محمود أبو النصر: ٧٤.
    - محمد مصطفی: ۲۰۹.
- محمد نجيب الهلباوى: ۲۲۷، ۲۳۳،
  - . 400

combine - (no stamps are applied by registered version)

7777

• مصطفی أمین: ۱۲٤، ۱۵۲،

• مصطفی حسین : ۳۰ ، ۳۳ ، ۴۴ .

• مصطفی حمدی: ۲۱۶.

• مصطفى عبد الرازق: ٢٤٧.

• مصطفی فهمی: ۲۰ ، ۱۸ ، ۲۰۲ .

• مصطفی کامل : ۱۷۵ ، ۲۲۸ ، ۲۵۳ .

مصطفی ماهر: ۱۸۳.

مظلوم → أحمد مظلوم .

مکسویل ، چون (سیر) : ۱۸۵ ، ۲۳۳ ،
 ۲۷٤ .

مکیاهون ، هنری « السیر» : ۲۲ -- ۲۶ ،

· Y , Y , 3 , 5 , 7 , Y , 3 P , 7 Y ! ,

071 , A71 , P71 , 171 , Y71 - .31 ,

331 . F31 . V31 . Y17 . FFY — PFY . 'YVY . 3VY . PVY . YPY . \*\*\*.

W. 181 .11 -

منسفیلد (باشا): ۲۱.

● موریس ، چورج : ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۲۳۰ .

● موریس دی فلوری ← فلوری ، موریس

• میکلیرث ، مالکولم و موسیو ، ۲۹۱ .

**—** 0 —

• ناجى « الشيخ » : ١٧٨ ، ١٧٩ .

نیوبة موسى : ۲۳ ، ۹۲ .

● نبيلة الدسوقى : ٤ ، ١١ .

• نجيب غالي : ١٣٥ .

نصیر فرید: ۲۱۶.

نعمة (هائم): ۷۷.

● نوبار : ۷۱ .

● نوردون : ۲۵ .

\_ \_ \_

● هاباس برتلان ← يرتلان هاباس.

♦ مارڤی، بول: ١٥٦، ٢٥٠.
 ♦ ٣٢٥

محمد یوسف: ۸۳، ۱۹۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲
 ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۵۱، ۳۰۱

● محمدی فتح الله برکات: ۲۰۵.

عمود إبراهيم الدسوقي: ٢١٤.

● محمود أبو النصر : ۲۳۸ ، ۲٤٧ ، ۲۵۰ .

عمود حلمی : ۱۷۱ .

محمود رستم: ۱۸۸ .

• محمود رياض : ١٢٤ .

• محمود شکری : ۱۹۷ ، ۱۷۸ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

V3Y , P3Y — 107 , PTY , 1VY , 1PY ,

. 411

➡ Sange Outer
 ➡ Tool (171)
 ➡ T

• محمود صديق : ٢٨٣ .

عمود طاهر: ۱۵۷.

محمود عنایت : ۲۵۵ .

عمود فخری: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۹،
 ۲٤٦، ۲٤٦.

عمود فهمی : ۹۱ .

• محمود محمد: ١٥٨.

عمود نصرت : ۲۹٤ .

• مدحت: ۱۶۳، ۱۸۸، ۲۸۷، ۲۸۸،

. 444

• مرسى (بك): ۲۰۲.

• مرقص سميكة : ٢٤٨ .

مرلی «موسیو» : ۲۹۵ ، ۳۰۶ .

مرى ، ارشيبالد » « مسيو » : ۲۷۳ .

مصطفی (خادم): ۲۱۸.

مصطفی الباجوری: ۱۹۷.

• مصطفى الشوربجي : ٢١٤.

• مصطفى الغاياتى: ٤، ١١.

• مصطفى المحلاوى : ١٥٧ .

## 2772

- هارثی ، چورج : ۱۵۷ .
- عاشم الأشموني : ١٤ .
- ◄ هلباوی (بك) → ابراهیم الهلباوی.
  - هينز، چيمس: ١٤٩.

## \_\_\_

- وليم برنيوت « السير» → برنيوت ، وليم
   « سير» .
  - ونجت ماريجنالد: ٩٤.
  - ويلسون ، وودورو « دكتور » : ١٦٩ .

– ی –

- يحيى إبراهيم: ١٢٧.
- یعقوب أرتین : ۲۷۵ .
- يعقوب صبري: ٢١٤.
- یوسف الخازن « الشیخ » : ۱۲۸ .
- يوسف صديق: ٤٩، ٩٠، ٢٦٣، ٢٦٤.
- يوسف كيال « الأمير»: ٢٠٠، ٢٥٤،
  - . 777
  - يوسف وهبة : ٢١٩ .

7770

حزب الإتحاد والترقى: ١٩٦.

• حزب الإصلاح: ١٢٨.

• حزب الأمة: ٢٣٩.

• الحزب الوطني: ٧٤، ١٥٧، ١٧٤، 

377 , 777 , 777 , X77 , **1**77 .

• حزب الوفد: ٢١٥.

● دار الحماية: ١٤٤، ١٤٦، ٢٧٠.

• دار الكتبخانة: ۲۲۲.

● السلطة العسكرية السريطانية: ٢١٣ -. 119 . 117

• شركة التأمين الإنجليزية: ٢٣٧، ٢٤٨،

. YY1 . YY'

• الصليب الأحمر: ٢٢٦، ٢٦٩.

- ع --• عصية الأمم: ١٦٩.

**-** U **-**

اللجنة الدولية الحربية : ۲۷۱ ، ۲۷٤ .

بجلس إدارة الجامعة المصرية: ۲۷۱.

بجلس إدارة القنال: ١٥٤.

TYV

# ● ۲ — كشاف الهئات

الأزهر: ٢٤٣.

ينك الانجلو إيجيبسيان: ٢١٢.

• البنك الأهلى: ٢٥٩، ٢٧٦.

● بنك الأوريان : ٢٤٢ .

• بنك الرهونات : ۲۲۰ ، ۲۲۱ .

● البنك العقارى: ٢٣٤، ٢٩٥، ٣٠٤.

• الجامعة المصرية: ٢٣٤.

• جامعة المنوفية: ١٤.

 الجمعية التشريعية : ۷ ، ۸ ، ۲۲ ، ۸۱ ، (102 (187 (181 (1.4 (1.4 (41 (41 101 , 711 , 0A1 , TA1 , 017 , 177 , 777 , 777 , 737 , 737 , 737 , 777 , . ٣٠٣ . ٢٨٩

 الجمعية الخبرية الإسلامية: ٩٨، ١٦٠، . 708 . 777

جمعية الرابطة الاسلامية: ١٧٩.

● جمعية العروة الوثقى : ١٢٤ ، ٢١١ ، ٢٧٧ . ﴿

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بجلس الأزهر الأعلى: ٩٩.

• مجلس الأمن: ١٦٩.

● المجلس الحسبي : . ٨٤ ، ٢٨٠ .

• مجلس الشوري : ١٠٢ .

• المجلس العسكرى: ٢٦٢.

● مجلس الوزراء: ۲۲۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۳ .

● المحاكم الأهلية: ٢٢٠.

• محكمة الجنح: ٢٢٠ .

● مدرسة الإرشاد الإسلامية: ١١٨.

المدرسة الألمانية : ١٠٤ .

● مدرسة الأميريكان: ٢٨٦.

• مدرسة التجارة: ١٧٩.

مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية: ١٧٤.

المدرسة الحربية : ٩٢ .

● مدرسة الحقوق: ١١٤، ١١٦، ١٨٦،

VP( , 017 , FTT , ATT , 7AY .

• مدرسة الطب: ٢٨٢.

• مدرسة القضاء: ٩٩، ١٠٧، ٢٨٢.

مدرسة مصطفى كامل: ۱۷٤.

• مدرسة المهندسخانة: ٢٣٨.

مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر: ۲، ۱٤.

• المعاهد العلميه: ١١٨.

• معهد الاسكندرية: ١٠٧.

— ن —

النيابة العمومية : ٢٢٠ .

\_\_\_\_\_

الهيئة المصرية العامة للكتاب: ٣.

وزارة الأشغال : ۲۵۸ .

● وزارة الاوقاف: ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۳۹، ۱۳۷، ۱۲۷.

● وزارة الحربية: ١٣٩، ٢٧٤.

● وزارة الحقانية : ٢٨٢ .

● وزارة الخارجية : ١٥١ .

وزارة الداخلية: ١٤٩، ١٥١، ٢١٧،

. ۲۷۷

● وزارة الزارعة: ٢٦٩، ٢٧٧.

● وزارة المعارف : ١٠٤ .

- البحر الأبيض: ١٦٧ . ٢٢٧٧
  - بحر الأحكار: ٢٢٧.
    - البحيرة: ٢٥٨.
    - 🗨 برندیزی: ۲۳ .
  - البلقان: ٢٦٩ ، ٢٧١ .
    - بنها: ۲۰۰ ، ۲۷۳ .
  - بني سويف: ٢١٦، ٢٢١.
    - بور سعید : ۲۲۶ .
    - بولاق الدكرور: ٢٦٥.
    - بولكلي: ١٦٥، ٢١٧.

# ـ ن ـ

- ترعة البشنويطي: ٢٥٣.
  - ترعة الخطاطية: ٢٢٢.
    - ترعة الخندق: ٢٥٣.
- ترکیا: ٤٨، ١٨٧، ٢١٣.
  - تفهتا العزب: ٢٧٢.

# \_ جـ \_

- جرجا: ۱۲۸ ، ۲۹۱ .
  - الجزائر : ١٤٤ .
  - چينيف: ١٤٤.
- جيزة : ٢١٤ ، ٢١٧ ، ٢٧٢ .

#### \_\_\_\_\_

● حديقة الأورمان : ٢٧٢ .

#### \_ \ \_

- دائرة سيف الدين: ١٥٠ ، ٢٦٢ ، ٢٦٥ .
  - دائرة كرم: ١٥٠ ـ
  - درب الجماميز: ۲۱۶، ۲۱۲، ۲۱۷.
    - الدردنيل: ١٤٥، ١٩٤.
      - الدرمان : ٩٠ .
    - دسوق : ۲۲۷ .

# ● ٣ — كشاف البلاد والأماكن

#### \_\_ | \_\_

- 🗨 أثينا : ۲۷٤ .
- الأستانة: ١٦٧، ٣٢٣.
- - . T.Y . T. 1 . YAX . YAE YAI.
    - اسيوط: ١٢٨ .
    - الإمام الشافعي : ۳۰۰ .
    - المانيا: ١٦٣ ، ٢٦٢ ، ١٦٢ .
      - امریکا: ۱۲۹، ۲۷۷.
        - انجلترا: ۲۲۳.
      - اوتیل سافوای : ۱۷۲ .
      - إيتاى البرود : ۲۸۲ .
- ايطاليا: ١٤٥، ٢٥٩، ٢٦٢، ٢٦٣.

## — ب —

- باب الخلق: ٢١٥.
- بانسيون دورون : ١٤٤ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

● الدقهلية: ١٢٨، ١٥٠، ١٨١، ٢٧١.

● الدقى: ۲۷۲ .

• الدلتا : ۲۹۰

• دمنهور: ۲۱۲، ۲۰۸، ۲۲۸، ۲۲۲،

. T.O . 799 . TVO

• دمياط: ١٥٦.

.ر ـ ا -.

• رأس التنين : ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۲۵۰ .

● روسیا: ۱٤٥، ۲۸۸.

• روما: ۲۲۳ .

● رومانیا : ۳۱۰ .

— س —

• سالونيك : ۲۷۱ ، ۲۷۴ .

• سبجن الاستئناف: ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۲۱۰ .

• سجن الحضرة بالاسكندرية : ٢١٦ ، ٢١٦ .

سرای رأس التین : ۱۲۱ ، ۱۷۱ ، ۱۷۳ ،
 ۱۳۹ ، ۲۱۷ .

• سرای عابدین : ۸۹ ، ۹۷ ، ۱۲۳ ، ۱۷۳ .

· السلوم: ١٦٧ ، ٢٧٦ .

• السوالم: ١٥٠.

• سويسرا: ۲۷۹.

• السيدة زينب: ١٩٧.

• سیدی برانی: ۲۷۹.

• سیدی بشر: ۲۱۶.

— ص —

صهرجت الصغرى: ۲۹۲.

**- 4** -

طرة: ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۷.

• طلخا: ٢١٩.

• طنطا: ٣٠٣.

\_ ع \_

● عابدین : ۲۳۵ ، ۲۲۷ ، ۲۲۱ ، ۲۸۱ .

عباس المرسى: ١٧٦.

• عزبة دسوقي : ٢٦٥ .

• العياط: ٢٧١ .

● الغربية: ١٦٢، ٢٧٠، ٢٨١.

\_ ن \_

● فرنسا: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۱۵، ۲۲۳.

• فلسطين: ٢٥٠.

• ثينا: ٢٥.

● الفيوم : ۲۷۰ .

- ق -

• القاهرة: ١١٥، ١٥٦، ١٨٩، ١٩٣،

• قسم عابدين: ٢٣٥.

القليوبية: ۲۷۲.

\_ 4 \_

🖜 كارلسباد: ۲۵، ۲۲.

کازینو الجزیرة: ۲۷۸ .

• كفر المصيلحة: ١٢٨.

• الكلوب الخديوى : ١٩٧ .

● کلوب محمد علی: ۱۵٤ ، ۲۲۶ ، ۲۸۳ ،

. 444

● کوبری عباس: ۲۱۷.

● كوبرى قصر النيل: ١٧١ .

● كورڤو (جزيرة): ٢٢ .

٠ الكويت : ١٦٩ . ٠

## ــ ل ــ

- لندن → لوندره .
- ♣ لوندرة: ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۵، ۱۵۸،
   ۱۲۷، ۱۳۲، ۲۷۷.

## \_ , \_

- ٠ ١١٤ : ١١٤ .
- محطة رشدي باشا: ۲۱۷ .
  - محطة كارلتون: ٢١٧.
    - محطة مصر: ٢٦٥.
  - مرسی مطروح: ۲۷۲.
- مسجد وصيف: ١٢٤، ١٨٩، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٧٠، ٣٧٠، ٣٧٠، ٢٨٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٣٠٠، ٢٠٠٠، ٣٠٠،

- مصر الجديدة: ١٤.
  - المنتزة : ٢٨١ .
- المنصورة: ۱۲۶، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۸۸،
   ۱۸۳، ۱۲۲، ۳۳۲، ۳۳۲، ۱۸۲، ۲۰۰۰.
  - المنوفية: ١٤٣، ١٢٥، ٢٨٦، ٨٠٣.
    - المنيا: ٢٨٧، ٢٩١.
      - المورة: ١٦٧.
      - میت بره: ۲۷۷ .
    - **--** --
      - المند: ۲۱۳.
    - - ائيس: ۹۰.
    - \_\_ , \_\_
    - الواحات البحرية: ٢٧٦.
    - الواحات الداخلة: ٢٧٦.
      - واحة سيوة : ٢٧٦ .
      - واحة الفرافرة: ٢٧٦.

- الحرب الأمريكية: ٣٠٦.
  - حرب البلقان: ٢٦٠.
- حرب تحرير الكويت: ١٦٩.
- الحرب العالمية الأولى: ٧، ١٥٨، ١٧٧،
  - . 177 , 717 , 717 , 717 , 777 .
    - الحرب العالمية الثانية: ١٦٩.
      - الحرب الكورية: ١٦٩.
  - الحياية على مصر (إعلان): ٢١٣.
    - حملة السنوسي: ٢٧٦ .

- خلع عباس حلمي الثاني من الخلافة: ٢١٤.

  - زيارة سعد زغلول لاورويا: ١٧ .

- ع -• غرق اللوردكتشنر: ٢٨٨ ، ٢٨٩ .
- القبض على چورج فيلبيدوس وحبسه:
  - . 101
  - القبض على محمد أمين يوسف : ١٢٤ .
- قضية عزيز بحرى والكيشارية: ٢٢٠، . YYO
- طرد محمود محمد بك من البوليس المصرى: . 101
- طعن إبراهيم فتحى باشا بسكين : ٢٠٣ ، . 750
  - م مسألة إسهاعيل صدقى: ١٢٧.

# ٤ -- كشاف الحوادث

- الإعتداء على إبراهيم فتحى باشا بالسكين: 371 , 191 , 717 .
- الإعتداء على السلطان حسين كامل: ١٢٤ ، . 172
  - اعتقال سعد زغلول: ۲۱۶، ۲۱۵.
- إعلان الاحكام العرفية على مصر: ٢١٣، ALY & PLY .
  - اغتيال السيرلي ستاك: ٢٥٥.
- . إلقاء قنبلة على عربة السلطان: ١٧٠، . 174 . 174
- الإنمام على سعد زغلول برتبة الإمتياز:
  - جنازة بهية هانم: ۲۹۷ .
  - جنازة يعقوب أرتين : ۲۹۲ .
    - حادثة المكياتي: ٢٤١.
- حبس اسهاء زوجة چورج فيليبيدوس: ١٥٨.

• مسألة حسين محرم: ١٤٧.

● معركة أجاجية : ٢٧٦ .

• مقابلة سعد زغلول للسلطان: ٦٣.

● مؤامرة لقتل كتشنر: ١٥٧.

● مؤامرة لقتل محمد سعيد: ١٥٧.

● مؤامرة المنصورة: ١٧٤.

• المؤتمر الإسلامي: ٢٦٩.

وفاة الأميرة خديجة (هانم): ۱۷۰.

● وفاة بهجت شقيق صدقي بك: ٢٦٠.

● وفاة السيدة توفيقة (حرم عبد الرحيم صبری): ۲۲۵.

● وفاة محمود رياض باشا: ١٦٦.

• وقوع سعد زغلول من القطار: ٢٩٩.

• ه — الدوريات

● الأهرام: ١٥٢، ٢١٢، ٢١٨، ٢٢٢،

. 4.4 . 444

۲٦٨ : التيمس : ٢٦٨ .

● الجريدة: 20.

● جورنال دی کیر : ۱۷۷ ، ۲۱۸ .

• الشعب: ٢١٤ .

\_ L \_\_

• الطان: ٤٢ .

\_ **\_** \_ \_

● الفيجارو: ٤٢ .

- ل -

● لوفار دالكساندرى: ٤٤.

• ليچيبت : ٤٥ .

- م --۱۳۰۱ في ۲۲ : کاتلا في ا

المتطف : ۲۸٦ .

• المقطم: ٣٦.

**—** ن —

● النوڤيل: ٢٢٣ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

YYAY

من أهم أعمال المحقق

- ١ تطور الحركة الوطنية في مصر ( ١٩١٨ ــ ١٩٣٦ )
   ( القاهرة : دار الكاتب العربي ١٩٦٨ ) .
- ۲ تطور الحركة الوطنية في مصر ( ۱۹۳۷ ــ ۱۹۶۸ ) ــ مجلدان .
   ( بيروت : دار الوطن العربي ۱۹۷۳ ) .
- ۳ الصراع الاجتماعي والسياسي في مصر، من ثورة يوليو الى أزمة مارس ١٩٥٤.
  - ( القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٧٥ ) .
    - ٤ عبد الناصر وأزمة مارس .
  - ( القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٧٦ ) .
  - ٥ الجيش المصرى في السياسة (١٨٨٢ ــ ١٩٣٦).
     ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧).

440

- ٦ صراع الطبقات في مصر ( ١٨٣٧ ـــ ١٩٥٢ ).
   ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٨ ).
- ٧ الصراع بين الوفد والعرش ( ١٩٣٦ ــ ١٩٣٩ ) .
   ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٧٩ ) .
  - ۸ الفكر الثورى في مصر ، قبل ثورة ٢٣ يوليو .
     ( القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨١ ) .
- ٩ المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحمر ( ١٩٤٩ ــ ١٩٧٩ ).
   ( القاهرة : دار روز اليوسف ١٩٨٢ ).
  - ۱۰ الاخوان المسلمون والتنظيم السرى .
     ( القاهرة : دار روز اليوسف يناير ۱۹۸۳ ) .
- ۱۱ الصراع بين العرب وأوربا ، من ظهور الاسلام الى انتهاء الحروب الصليبية .
  - ( القاهرة : دار المعارف ١٩٨٣ ) .
  - ۱۲ حرب أكتوبر في محكمة التاريخ .
     ( القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨٤ ) .
  - ۱۳ مذكرات السباسيين والزعماء في مصر.
     ( القاهرة : دار الوطن العربي ١٩٨٤ ) .
  - ١٤ تحطيم الآلهة ، حرب يونيو ١٩٦٧ . ( جزءان )
     ( القاهرة : مكتبة مدبولى ١٩٨٤ ) .
  - ١٥ الغزوة الاستعمارية للعالم العربي ، وحركات المقاومة .
     ( القاهرة : دار المعارف ١٩٨٤ ) .
    - ۱٦ مصر في عصر السيادات .
       ( القاهرة : مكتبة مدبولي ١٩٨٦ ) .
  - ۱۷ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الأول (القاهزة ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۷) .

447

- ۱۸ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ ، ( القاهرة ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ سلسلة تاريخ المصريين رقم ١ سنة ١٩٨٧ ) .
- ١٩ أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان ( القاهرة ــ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة تاريخ المصريين رقم ١٣ سنة ١٩٨٨ ) .
- ٢٠ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثانى ( القاهرة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨ ) .
- ٢١ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الثالث ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٩ ) .
- ٢٢ ــ مصر في عصر السادات (القاهرة): مكتبة مدبولي ١٩٨٩)
- ٢٣ ــ مذكرات سعد زغلول ، تحقيق ، الجزء الرابع (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠) .
- ٢٤ ــ الاجتياح العراقى للكويت في الميزان التاريخي (القاهرة: الزهراء ١٩٩٠)
- ٢٥ ـ حرب الخليح في محكمة التاريخ (القاهرة: الزهراء ـ ٢٥)
- ٢٦ العلاقات المصرية الاسرائيلية ١٩٤٨ ١٩٧٩ (القاهرة سلسلة تاريخ المصريين ٤٩ سنة ١٩٩١ .

# مع آخرين :

١ - مصر والحرب العالمية الثانية ، مع الدكتور جمال الدين المسدى والدكتور يونان لبيب رزق
 ( القاهرة : مؤسسة الأهرام ١٩٧٨ ) .

- ۲ تاریخ أوروبا فی عصر الرأسمالیة ، مع د . یونان لبیب رزق و د .
   رءوف عباس
  - ( القاهرة : دار الثقافة العربية ١٩٨٢ ) .
- ۳ تاریخ أوروبا فی عصر الامبریالیة ، مع د . یونان لبیب رزق ود . رءوف عباس .
  - ( القاهرة : دار الثقافة العربية ١٩٨٢ ) .

# كتب مترجمة:

- ۱ تاریخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ ـ ۱۸۸۲ ) تألیف جون مارلو.
  - ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦ ) .

الفهرست

المحتويات:

ـ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين كامل يوم ٨ مارس ١٩١٥ ، وشكوى السلطان من تلاميذة الحقوق والمعلمين الخديوية ، واستعطاف سعد له من أجلهم .

ــ السلطان حسين يذكر لسعد زغلول أنه استبقى دنلوب بعد موقف التلاميد منه .

ـ السلطان حسين يبدى رأيه فى اختصاصات الجمعية التشريعية ويستبعد منها الأوقاف والمحاكم الشرعية والمجالس الحسبية وسعد يدفافع عن الجمعبة .

ــ سعد يرى أن السلطان عاجز عن فعل الخير لأمته منذ توليه السلطة .

\_ تعديلات رشدى باشا على القانون النظامي بخصوص الجمعية التشريعية واعتراضات سعد زغلول عليها ومهاجته الوزارة .

\_ إثارة فكرة تعيين سعد زغلول وزيرا لأول مرة . ورد فعل سعد عليها .

\_ مُوقف سعد زغلول من حادثة مدرسة الحقوق ، وتدخله لدى رشدى باشا للعفو عن الطلبة .

\_ رأى سعد زغلول في سياسة السلطان حسين ، وكيف أدت إلى استخفاف الناس

\_ فكرة عقد الحكومة المصرية قرضا أثناء الحرب، واعتراض سعد عليها.

\_ عدول الحكومة عن استدعاء الجمعية التشريعية للانعقاد.

\_ سعد زغلول يعترض على نفى المواطنين المعارضين للحلفاء بأمر السلطة العسكرية المريطانية .

\_ عفو السلطان حسين عن تلامذة الحقوق باستثناء سبعة عشر ، ودفاع سعد زغلول عن هؤلاء الطلبة .

\_ مذكرة رشدى باشا للوكالة البريطانية برأى الحكومة فى مستقبل النظام السياسى فى مصر بعد الحياية بخصوص شكل الدولة ، وعلاقتها بانجلترا ، واختصاصات الجمعية التشريعية ، واعتراض سعد زغلول على المذكرة ، وتنديده بالسلطان والوزارة .

\_ استياء السلطان حسين من كتاب اللورد كرومر عن عباس الثاني .

\_ ترويج الجرائد لفكرة تأجيل انعقاد الجمعية التشريعية .

\_ مقابلة سعد زغلول للسلطان يوم ١٧ مارس ، وحديث السلطان عن الحملة التركية على مصر ، وقصائد الهجاء ضده ، وأحوال الأوقاف الخصوصية ، وصعوبة موقفه .

\_ حديث رشدى باشا مع سعد زغلول عن مؤامرات محمد سعيد باشا لدى السلطة

45.

- العسكرية ، وطعنه على مظلوم باشا رئيس الجمعية التشريعية .
- \_ مكهاهون يرفض الانتقال إلى السلطان حسين في قصر عابدين ، ويطلب منه الانتقال إليه في دار الحهاية . وغضب السلطان حسين لهذا الطلب .
- \_ الخلاف بين السلطان حسين ومكهاهون حول حفل تسليم نيشان ملك الانجليز الله .
  - \_ معارضة سلطة الحماية في العفو عن شقيق مصطفى كامل.
- \_ سعد زغلول يرى أن السلطان ووزراءه بعد الحاية أصبحوا يستمدون سلطتهم من الحاية .
- \_ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين يوم ٢٣ مارس ١٩١٥ ، وحديث السلطان معه حول اتصالات الخديوى عباس حلمى بالمانيا وتسريبه رسوم الاستحكامات بجبهة القتال . وأسرار الحملة التركية على مصر ، وقطع السلطة البريطانية الموارد المالية عن الخديوى السابق .
  - ـ رفض سعد زغلول خضوع التعليم الديني للجمعية التشريعية .
    - ـــ استياء السلطان حسين كامل من إدارة الأزهر .
- \_ اعجاب السلطان حسين بنهوية موسى ورغبته في تعيينها في الحرم السلطاني .
- \_ مقابلة السلطان حسين لسعد باشا يوم ١٣ أبريل ١٩١٥ لاستطلاع رأيه في إنشاء معهد ديني للتعليم الابتدائي في عاصمة كل مديرية .
- ـ شكوى السلطان حسين من فساد محمد سعيد باشا رئيس دائرة سيف الدين ، واعرابه عن عدم ثقته باسهاعيل صدقى باشا وزير الأوقاف .
- \_ حادث اطلاق النار على السلطان حسين يوم ٨ أبريل ١٩١٥ ، ووقع الحادث عند الشعب .
  - \_ اجتماع مجلس إدارة الجمعية الخبرية الإسلامية .
- \_ رغبة السلطان حسين في ترجمة العلوم المختلفة إلى اللغة العربية ، وتعميم التعليم باللغة العربية .
- مقابلة سعد زغلول مع مكهاهون يوم الاثنين ١٢ أبريل ١٩١٥ ، وشكواه له من أن دنوم الجمعية التشريعية ووجوب انعقادها ، وطلبه توسيع اختصاصها .
- \_ استياء السلطان حسين لرفض ابنه الأمير كهال الدين حسين وراثة العرش من بعده .
  - ــ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين يوم ٢٠ أبريل ١٩١٥.
  - \_ تقديم حسين رشدي باشا استعفاءه من رئاسة الجامعة المصرية.
- ــ مشكلةً وراثة العرش بعد رفض البرنس كمال الدين حسين العرش ، واعتراض

| سعد زغلول على ترشيح الأمير أحمند فؤاد سلطانا على مصر.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ـــ سعد يقترح أن تنتخب الجمعية التشريعية من عائلة محمد على من يخلف السلطان                            |
| حسين على العرش .                                                                                      |
| ـــ رغبة السلطان حسين في العفو عن من اعتدى عليه ، ورفض السلطة العسكرية .                              |
| ــ اجتباع مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية للنظر في مسألة التعليم .                               |
| ــ اعتراض سعد زغلول على سياسة وزارة المعارف في إلغاء البعثات ، والمعارضة في                           |
| ترجمة الكتب الدارسية ، وعدم تعيين الوطنيين في مدرسة الحقوق .                                          |
| ـــ مقابلة سعد زغلول السلطان حسين كامل يوم ٢٨ أبريل ١٩١٥ ، وتنديد                                     |
| السلطان بالمدرسة الحربية ونظامها ، وتحذير سعد زغلول من إعلان هذا الرأى .                              |
| ــ طعن السلطان حسين على قليني فهمي باشا لأنه يريد أن يجعل للأقباط وجوداً                              |
| مستقلا عن المسلمين.                                                                                   |
| _ مهاجمة السلطان حسين للشيخ رشيد رضا .                                                                |
| • الكراسة الرابعة والعشرون «الجزء الثانى»                                                             |
| المحتويات :                                                                                           |
| أحلام سعد زغلول .                                                                                     |
| _ استقالة اسياعيل صدقى باشا من وزارة الأوقاف .                                                        |
| _ ترشيح سعد زغلول لوزارة الأوقاف .                                                                    |
| _ اهتهام سعد زغلول بتعبينه وزيرا للأوقاف ، ومحاسبته لنفسه على هذا الضعف .                             |
| ــ معارضة اللورد كتشنر في تعيين سعد زغلول وزيرا للأوقاف.                                              |
| _ مقابلة سعد زغلول مع مكهاهون يوم ۲۲ مايو ۱۹۱۵ .                                                      |
| _ زيارة حسين محرم باشا لسعد زغلول .                                                                   |
| ے ریارہ کسین عرم بات مساف وعرق .<br>ــ حدیث ستورز ، السکرتیر الشرقی ، مع سعد زغلول یوم ۲۶ مایو ۱۹۱۵ ، |
| وأسرار خصومة كتشنر لسعد زغلول.                                                                        |
| والقرار مصورة المستوالية والدون المستوالية والدون المن المن المن المن المن المن المن الم              |
| _ الإنعام على سعد زغلول برتبة الامتياز التي تخوله حق حمل لقب «صاحب                                    |
| معالی ) .                                                                                             |
| سعنی .<br>ــ وفاة محمود ریاض باشا .                                                                   |
| ـــ وقاد عمود رياض باك .<br>ــ اقتراح سعد زغلول انشاء عصبة أمم في ٣٠ يونيو ١٩١٥ .                     |
| _ الاعتداء على حياة السلطان حسين كامل في ١١ يوليو ١٩١٥ في الاسكندرية .                                |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| _ حمله المحلهاد طبله الوحدين .<br>_ سعد زغلول يتحدث عن ميل مفاجيء للنساء .                            |
| _ سعد رطون يتحدث عن مين معاجيء مستد .<br>٣٤٢                                                          |
|                                                                                                       |

| _ <i>negrute ;mannette .</i>                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ــ مقَّابِلَةً سعد زَّغلول مع السلطان حسين كاملُ للدفاع عن الحريات .                                                                          |
| ـــ سخط سعد زُغُلُولُ على الإرهاب الذي تمارسه الحكومة ، ونقده لها ، وتدخله                                                                    |
| للإفراج عن الأبرياء .                                                                                                                         |
| ــ غَضْبُ السَّلْطَانُ عَلَى سعد زغلول لدفاعه عن المعتقلين والسعى في الإفراج عن                                                               |
| عبد اللطيف المكباتي .                                                                                                                         |
| ــ الاعتداء على إبراهيم فتحى باشا ، وزير الأوقاف ، يوم ٤ سبتمبر ١٩١٥ .                                                                        |
| _ مهاجمة سعد زُغلول للحكم العرفي .                                                                                                            |
| ــ بناء منزل مسجد وصيف .                                                                                                                      |
| _ خلاف سعد زغلول مع عديله محمود صدقى باشا .                                                                                                   |
| ــ فساد جمعية العروة الوثقى التي يرأسها محمد سعيد باشا .                                                                                      |
| ــ قضية عزيز بحرى والكيشارية .                                                                                                                |
| _ القطيعة بين السلطان حسين وسعد زغلول .                                                                                                       |
| <ul> <li>● الكراسة السادسة والعشرون (الجزء الثان)</li></ul>                                                                                   |
| المحتويات :                                                                                                                                   |
| _ رواية سعد زغلول عن أسباب غضب السلطان حسين كامل عليه .                                                                                       |
| _ نفى سعد زغلول فكرة دخوله الحزب الوطنى .                                                                                                     |
| _ قرار سعد زغلول بعدم استرضاء السلطان ، مع قبوله بمخاطر هذا القرار .                                                                          |
| _ عرض شركة التأمين الإنجليزية على سعد زغلول تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة فرعها                                                                   |
| في مصر .                                                                                                                                      |
| _ اعدام على صالح عبد اللطيف، المعتدى على إبراهيم فتحى باشا.                                                                                   |
| _ اعتراف فيليبيدوس بتلفيق مؤامرة المنصورة .                                                                                                   |
| _ خلاف في مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية حول فصل محمد نجيب الهلباوي                                                                     |
| المدرس بمدرستها ، والمتهم في قضية الاعتداء على حياة السلطان حسين كامل يوم                                                                     |
| ۹ يولية ١٩١٥ .                                                                                                                                |
| تنكر أحمد لطفى السيد لمبادثه الأولى .                                                                                                         |
| _ توسط عدلى باشا للمصالحة بين السلطان حسين كامل وسعد زغلول.                                                                                   |
| _ مقابلة سعد زغلول للسلطان حسين كامل وتصفية الخلاف.                                                                                           |
| _ تعابله كلمان وحوق مسمونين ، واستياء السلطان لتهافت الناس عليه .<br>_ الاكتتاب لجرحي الحرب البريطانيين ، واستياء السلطان لتهافت الناس عليه . |
| _ اقامة سعد زغلول في عزبة مسجد وصيف .                                                                                                         |
|                                                                                                                                               |
| انتخاب سعد زغلول عضوا في مجلس ادارة الجامعة المصرية .                                                                                         |
| ــ انتخاب سعد زغلول عضوا في مجلس ادارة الجامعة المصرية .                                                                                      |

ــ مؤامرة المنصورة .

- ـ هجوم السنوسي على مصر .
- عودة سعد زغلول إلى لعب الورق وبداية محنة جديدة من يناير ١٩١٦ إلى أغسطس ١٩١٦ .
  - ـ غرق اللُّورد كتشنر وأصداء ذلك في الشعب المصرى.
  - ـ تفكير سعد في الاقتراض من السلطان والبنك العقاري.
  - ـ تفكير سعد في التعيين مستشارا بوزارة الأوقاف خلفا لحسن صبري .
- ـــ انتقال سعد زغلول إلى مسجد وصيف من ٧ أبريل ١٩١٦ إلى ٦ أكتوبر ١٩١٦ .
  - مشكلة لجنة بورصة الاسكندرية .
- ــ انتهاء خدمة جراهام ، مستشار الداخلية ، ورفض سعد زغلول حضور الاحتفال بتوديعه .

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٢/٤٨٠٧

ISBN - 977 - 01 - 3065 - 6



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

۰۰۷ قصر تار